



# أحكى لطفلك





مصطفى فندي

دار الحساء النات دادر العساء

فتحى، مصطفى المسام الانبياء/ مصطفى فتحى. .. ط 1 0 . الحكى لطفلك قصيص الانبياء/ مصطفى فتحى. .. ط 1 0 . القاهرة: دارالحسام اللقر والآوريع 2008 ... الحكى لطفلك" 112 ص 1 24 سم. - "احكى لطفلك" رقم الإيداع 2007/7628 ... تتمك 1 - 071 - 071 - 977 ... والعنوان

دار الحسام للنشر واللوزيع

الدوريع :- 355ميدان النافورة - المعطم - القاهرة.

عاتف وفاكس :- 25075418- 25075418

الموقع على الانترنت: WWW.DARALHOUSSAM.COM

البريد الإليكتروني : DARALHOUSSAM.COM البريد الإليكتروني :

الطبعة الاولى 1429 مـ - 2008



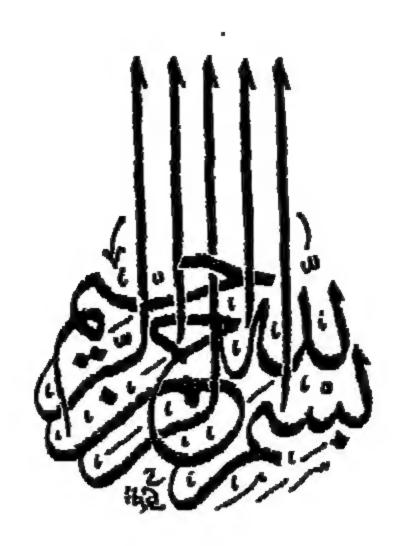

(وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رَسُلاً مِن قَبَلُكَ مِنْهُم مَن قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَا رَسُلاً مِن قَبَلُكَ مِنْهُم مَن قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ اللّهِ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ اللّهِ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكَ مِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ اللّهِ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقُصُصْ عَلَيْكَ وَمَا لَكُونَ اللّهِ عَلَيْكَ وَمَنْهُم مَن لَمْ نَقُصُصْ عَلَيْكَ وَمَا لَكُونَ اللّهِ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَم نَقُصُصْ عَلَيْكَ وَمَا اللّهِ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ عَلَيْكَ وَمَا اللّهِ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ عَلَيْكَ وَمَا لَا لَهُ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَا مَنْ اللّهِ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَا مَنْ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَا مُنْ اللّهِ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَا مُنْهُم مَن لَمْ عَلَيْكُ وَلَا جَمَاءَ أَمْرُ اللّهِ فَيْ وَمُن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُم مَن لَمْ عَلَيْكُمُ مَلْلِكُ وَمُنا اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ لَكُونَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُم مَن لَمْ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْكُ مَن اللّهُ عَلَيْكُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَلْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى



### العليقلا

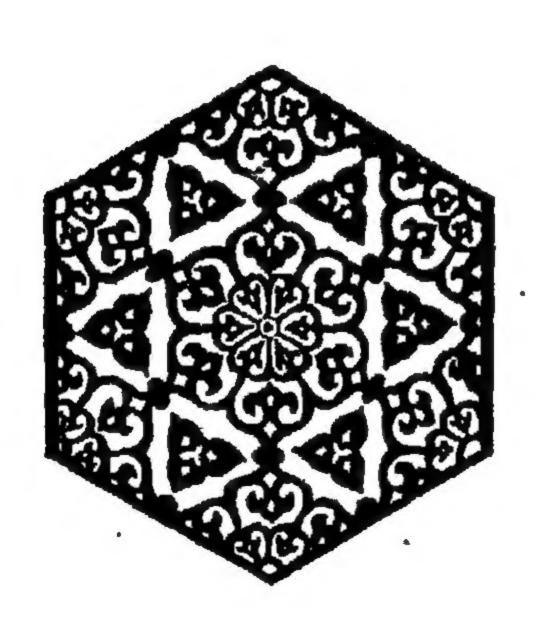

بسـم الله الـرحمن الـرحيم والحمـد لله رب العـالمين، والصـلاة والسـلام على سيدنا محمد خاتم الرسل أجمعين، أما بعد أحبائي..

أعلم واحفظكم الله، أن الله خلـق الأرض فـي يـومين، وجعـل فيهـا رواسى من فوقها (أى جبال)، وبارك فيها، وقـدر فيها أقواتها (أى أرزاق أهلها ومعايشهم) في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض: أئتيا طوعـاً أو كرهـاً، قالتـا: أتينـا طائعين.

ثم استوى على العرش، وسخر الشـمس والقمـر كـلاً يجـرى لأجـل مسمى، ثم خلق ملائكته الـذين يسبحون بحمـده، ويقدسـون اسـمه، ويخلصون في عبادته، ثم شاءت إرادته، واقتضت حكمته، أن يخلق أدم وذريته، ليسكنوا الأرض ويعمروها، فأنبأ ملائكته أنه سينشئ خلقاً جديداً، يسعون في الأرض، ويمشون في مناكبها، وينتشر نسلهم في أرجائها، فيأكلون من نبتها، ويستخرجون الخيرات من باطنها، ويخلف بعضهم بعضاً فيها.

أما الملائكة فهم خلق اصطفاهم لعبادته، وأسبغ عليهم نعمته، وحباهم بفضله، ووفقهم إلى رضاه، وهداهم إلى طاعته، فساءهم أن يخلق الله خلقنا غيرهم، وخافوا أن يكون ذلك لتقصير وقع منهم، أو لمحالفة وقعت من أحدهم؛ فأسرعوا إلى تبرئة أنفسهم وقالوا: كيف يا رب تخليق غيرنيا، ونحين دائمون عليي التسبيح بحميدك، وتقيديس اسمك؟! على أن هؤلاء الذين تستخلفهم في الأرض لابد سيختلفوا على ما فيها من منافع، ويتجاذبوا ما بها من خيرات، فيفسدوا فيها، ويسفكوا الدماء، ويزهقوا الأرواح الطاهرة البريئة.

قالوا ذلك رغبة فيما يزيل شبهتهم وينزع الوساوس من صدورهم، فأجابهم الله بما أطمأنت له قلوبهم.

قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لا تَعْلَمُن ﴿ (سورة البقرة: 30 ﴾. (فَإِذَا سَوَّنَهُ وَتَفَحَّتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لهُ سَاحِدِينَ ﴾ {سورة الحجر: 29 }. وسوى آلله أبانا أدم من طين، نم سخ فيه من روحه، فسرن فبه نسمة الحياة، وصار بشرأ سوياً. ثم أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم، فاستجابوا خاضعين، وأقبلوا عليه معظمين، إلا إبليس؛ فقد خالف أمر ربه، وانحاز إلى معصيته، ورفض وأستكبر، وكان من الكافرين.

وردص واستدبر، ودان من الدافرين. فيسأل الله على إبليس: (مَا إبليسُ مَا مَنَعَكَ أَن سُسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيَّ أَسْتَكَبُرْتَ أَمْ كَنْتَ مِنَ العَالِينَ) [سَورة ص:الآية 75].

فقال إبليس مستكبراً: أنا خير منه، خلقتنى من نار وخلقته من طين. وجازاه الله على عصيانه، وعاقبه على مخالفته، وناداه قائلاً لـه: (قالَ اخْرَجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِمٌ. وَإِنَّ عَلَّكَ لَعْنَتْيَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ) {سورة ص: 77-78}.

فَاخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَبِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ) {سورة ص: 77-78}. وسأل إبليس ربه أن يمهله إلى يوم البدين، وأن يمد له في الحياة حتى يوم البعث.

فأجاب الله سؤاله، وقال له: (فَإِنَّكُ مِنَ الْمُنْظُرِينَ. إلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ) {سورة ص: 80-81}.

ولما استجيب سؤاله، وتحققت رغبته، لم يشكر لله فضله، بيل قابل النعمة بالعصيان، والفضل بالجحود والنكران، وقال (فيمَا أَغُوبْنِي لأَقْعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطك السُنَّقِيمَ) {سورة الأعراف: 16} لأغويهم وأضِلهم، (ثمُّ لاَيُنَّهُم مِّن بين أَنديهم وَمِنْ خَلْفِهم وَعَنْ أَيمانِهم وَعَنْ شَمَائِلِهم ولا تَجِدُ أَكْثَرَهُم شَاكِرِنَ) {سَورة الأعراف: 17}.

طرد الله إبليس من رحمته، وأمهله، وقال له: أمض لسبيلك الذي اخترنه، وسر في طريق الشر الذي أردته، (وَاسْتِفْرْرُ مَن اسْطَعْتَ مِنْهُمْ مِسَوْبُكُ وَأَجْلِبْ عَلْيهم مِحْيُلِكُ وَرَجِكُ وَشَارِكُمُمْ فِي الأَمْوَالُ وَالأُولُادِ) {سُورة الإسراء: 64}. وعدهم الوعود الكاذبة، ولكنى لن أخلى بينك وبين من صحت عقيدته وقويت عزيمته من عبادى المخلصين، ولن أجعل لك عليهم سلطاناً، أما ما اعتزمنه من إغواء الناس وفتنتهم، فحسابك عليه عسير، ولأملئن جهنم منك ومن أتباعك.

وعلم الله آدم أسماء الكائنات كلها، ثم عرض هذه الكائنات على الملائكة وقال لهم: (أُنِيَّرْنِي بِأَسْمَاءِ مَوُلاءِ إِنْ كُثُمُ صَادِيِّنَ) {سورة البقرة: 31}. لبطهر عجزهم وقصور علمهم، ويعرفوا أن حكمة الله قد اقنضت أن يكون آدم أعلم منهم، بما أفاض الله عليه من نوره.

(قالوا سُبْحَانَك لا عِلمَ لَنَا إلا مَا عَلَمْنَا إِنَّك أَنتَ العَلِيمُ الْحَكِيمُ) {سـورة البقرة: 32}، وأمر الله آدم أن ينبئهم بما عجزوا عن معرفته، ويخبرهم بما قصرت مداركهم عن علمه، بياناً لفضله، وإظهاراً لحكمه استخلافه فى الأرض, وقد كان، وأخبرهم خليفة الله بما عجزوا عنه، فناداهم ربهم (أَلمُ أَتَل لَكُمُ إِنِي أَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَأَعْلَمُ مَا شُدُونَ وَمَا كُفَّمُ تُكُمُونَ) {سـورة البقرة: 33}، ثم أقبل الله على آدم، فأسكنه هو وزوجه الجنة، وأوحى اليه أن أذكر نعمتى عليك، فإنى خلقتك ببديع فطرتى، وسـويتك بشـرأ على مشـيئتى، ونفخت فيك من روحى، وأفضت عليك قبسـاً من علمى، وجعلت الملائكة تسجد لك.

وهذا إبليس قد طردته من رحمتى، ولعنته حين خرج عن طاعتى. وها هى ذى الجنة، جعلتها لك منزلاً ومقاماً.

فإن أطعت كافأتك بالإحسان، وخلدتك فى الجناب، وإن تركت عهدى أخرجتك من دارى وعذبتك بنارى، ثم لا تنس أن إبليس هذا عدو لك ولزوجك، سيحاول غوايتكما، وإخراجكما من الجنة، فتشقى.

وأباح الله لآدم وزوجه أن يأكلا من ثمار أشجار الجنة كلها حيث شـاءا، لا شجرة واحدة، نهاهما عنها.

إلا شجرة واحدة، نهاهما عنها. قال عَنْهُ: (اسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ الْجَنَّهُ وَكُلاَ مِنْهَا رَغُدًا حَيْثُ شِتَّمَا وَلاَ تُقْرَبا هَذِهِ الشَّجَرَة فَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ) {سورة البقرة: 35}.

ووعـد الله آدم وزوجـه أن يمـد لهمـا فـى أسـباب النعـيم إن اجتنبـا الشجرة التى نهاهما عنها، فلا يمسـهما فـى الجنـة جـوع ولا عـرى، ولا ينالهما ظلم ولا نِصِب.

ينالهما طَلَم ولا نِصِب. قال الله الله الله الله الله الله عَمُوعَ فِيهَا وَلا تَعُرَى. وَأَنْكُ لا تُظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى {سورة طه: 118-119} ولا تضحى معناها أى لا يؤذيك حر الشمس.

وسكن آدم الجنة، وصار يتمتع بما فيها من كل ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين، وشاركته هذه المتعة زوجه أم الناس جميعهم السيدة حواء، وعاشا كذلك مدة، بنهلان من مناهل السعادة.

وأحرن دلك إبليس عليه لعنة الله، فعر عليه أن تتعم آدم وزوجه، وهـو مطرود من رحمة الله، مبعد عن حبته، فعقد العزم على أن يفوض عرش السعادة والنعيم الذى يرفلان فيه. فدلف إلى الجنة وحدث آدم فى سر وخفاء، وأوهمه بأنه مخلص فى وده، صادق فى نصحه، قال الله يوضح لنا ما فعله إبليس (مَا بَهُاكُمَا رَّبُكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَة إلا أَن تُكُوبًا مَلكين أَوْ تُكُوبًا مِنَ الحَالِدِينَ) {سورة الأعراف: 20}.

ولما وجد من كل من آدم وزوجه إعراضاً، وآذاناً غير راغبة فى سماع صوته، أقسم لهما بأنه من الناصحين، ولا يقصد إلى ضررهما، ولما لم يستجيبا له، حاول إغراءهما بطيب ريح تلك الشجرة، وبديع طعمها، وحسن لونها، فأغترا بقوله، وافتتنا بزخرف لفظه، ومعسول خطابه، وأتبعا مشورته، واستجابا لإغوائه وأكلا من تلك الشجرة التى نهاهما الله عنها.

فناداهما الله عَظَانَ (أَلَمْ أَنَهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَة وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ

سين (سورة البقرة: 22}.

آُذْلِهُم السيطانِ إذن ... وندما على فعلتهما، و (قَالا رَبَّنَا ظُلْمُنَا أَنْسُنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتُرْحَمُنَا لَنَكُونَ مِنَ الْحَاسِرِنَ) {سورة البقرة: 33}. فغفر الله لهما زلتهما، وتاب عليهما، فأثلج ذَلْك صدرهما، وقرت به عينهما، وانبثق الأمل في نفسيهما بالبقاء في الجنة، والتمتع بنعيمها، إلا أن الله كان قد قضى عليهما بالخروج من الجنة والهبوط إلى الإرض.

قَالِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْطَا مِنْهَا جَمِيعًا مَعْضُكُمُ لِبَغْضَ عَدُو ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى } {سورة طه: 123}.

وبذلك انتهى طور النعيم الخالص والراحة التامة التى كانا ينعمان بها فى الجنة، ودخلا فى طور جديد لهما فيه طريقان: طريق الهدى وطريق الضلال.. طريق الإيمان وطريق الكفر... طريق الفلاح وطريق الخسران.

فمن اتبع هدى الله الذى شرعه، وسلك الصراط المستقيم الذى حدده، فلا خوف عليه من وسوسة الشيطان وإغوائه، ومن أعرض عن ذكر الله، وحاد عن سبيله، فسيكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

### إدريس العليةلا



(وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا تَبِيًّا . وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًا)



· {سورة مريم: 56-57}. نبينا إدريس العَلِيلاً هو أول من أعطى النبوة من بنبى آدمِ بعد آدم العَلَيْلاً وهو ممن علا شأنهم عند الله؛ مصداقاً لقوله تعالى: (وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًا) {سورة مريم: 57}.

وقد مر به رسولنا الكريم محمد ﷺ وهو في رحلة المعراج في السماء الرابعة، كما ورد في صحيحي البخاري ومسلم.

ويقول ابن إسحة على الله أول من خط بالقلم.

وقد كان للمكانة العظيمة والبيوة التى اختصه الله بها، أثرها فيمن عايشوه وخالطوه من بنى آدم..

هدى الناس إلى الله. وعلمهم الكتابة. وملأ قلوبهم بالحكمة.. وفتح عيونهم على آثار نعمة الله رَجَالًا.

وعلمهم كيف يعبدون الله، ويعبرون له عن شكرهم، وظل الناس بعده يتوارثون حكمته ووصاياه حتى أرسل الله نوحا الطفية فحمل لواء النبوة من بعده، وقال للناس إنى رسول الله إليكم.. أبلغكم رسالة ربى.



# نوح السَّيَّةُلا



(إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنَذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيزٌ مِنْيِنْ. أَنِ اعْبُدُوا الله وَاتَقُوهُ وَأَطِيعُونِ)



**{سورة نوح: 1-3}**.

فى الزمان البعيد، كان يعيش على الأرض، مع من يعيش عليها من الناس، خمسة رجال صالحين هم: ود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ونسرا، وكان الناس يحبونهم حباً شديداً، ويهتدون بهدايتهم، ولما مات أولئك الرجال الصالحون، حزن الناس لفراقهم حزناً شديداً، واقترح أحدهم أن يصنعوا لهم تماثيل تذكر الناس بهم، فأعجبتهم الفكرة ونفذوها،

ومرت الأعوام، ومات الآباء والأجداد، وجاء جيل من وراء جيل، ونسى الناس أن تلك التماثيل مجرد ذكرى للصالحين، وأغواهم الشيطان، فجعلهم يتقربون إليها تبركاً بأصابها، وشيئاً فشيئاً عبدوها، وتركوا عبادة الله.

وحدر نوح قومه قائلاً لهم:

(يَا قُوْمِ اغْبَدُوا الله مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) {سـورة الأعراف: 59}.

واسنمر يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة ليجرعوا عن كفرهم، ويتركوا عبادة الأصنام، ويعادوا الله وحده لا يشركون به شيئاً.

وأخذ بوح يفدم لهم الأدلة على صدق دعونه، ويلفت أنظارهم إلى ما في الكوب من دلائل قدرة الله ووجدانيته، فيقول لهم:

(مَا لَكُمُّ لاَ تُرْجُونَ للهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمُ أَطُوارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا . وَجَعَلَ القَمْرَ فِيهِنْ تُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا . وَالله أَنْبَكُم مِّنَ الْإِرْضَ سَاتًا . تُمُّ يَعِيدُكُمْ فِيهَا وَيَحْرَجُكُمْ إِخْرَاجًا . وَالله جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ سِنَاطًا . لِتَسْلَكُوا مِنْهَا سُئِلا فِيجَاجًا) { لِسُورة نُوح: 14: 20}.

فاستجاب له عدد قليل من أصحاب العقول الراجحة، وظل باقى قوم ه على ضلالهم وشركهم بالله، وكذبوه وقالوا:

(مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرَّ مَثْلَكُمْ بِرِيدْ أَنْ يَنَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلُوْ شَاءَ اللهُ لأَنْزَلَ مَلاِئكُةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا في آبَائِنَا الأَوَّلِينَ) {سَورة المؤمنون: 24}. ودعوا الناس إلى التمسك بالشرك والضلال، وقالوا:

(لا تَذَرُنَّ الْهَكُمُ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُواعًا ولا يَغُوثَ ويَعُوقَ وسَرًا) {سورة نوح: 23}.

وصبر نوح، واستمر يدعوا قومه إلى الله ليلا ونهاراً... سراً وعلانية، وكان يحببهم في طاعة الله ويرغبهم فيما عنده من الخير الوفير، فيقول وكان يحببهم في طاعة الله ويرغبهم فيما عنده من الخير الوفير، فيقول لهم: (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ إِنَّهُ كُانَ غَفَارًا، يُرْسِل السَّمَاءُ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، ويُمْدِذْكُمْ بِأَمْوَال وَبِنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أَبِهَارًا) {سبورة نوح: 10-12}.

ِ فَقَالُوا: (مَا نَرَّاكَ إِلاَّ بَشَرًا مُتَّلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمُّ أَرَاذِلْنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضُل بَلُّ نَظَنْكُمْ كَاذِينَ) {سورة هود: 27}

وهددوه هو والذين آمنوا معه بالقتل..

(قالوا لِن لمْ تُنْدُ يَا تُوحُ لَكُونَ مِنَ المُجْرِمِينَ) {سورة الشعراء: 116}.

ولم يخشُ نوح والذين آمنوا معه من تهديدات الكافرين، بل زادتهم المائة. واستمر نوح يدعوهم تسعمائة وخمسين عاماً.وظل يحذرهم من عذاب الله فلم يؤمن به إلا جماعة قليلة. أما أكثرهم فقد ضاقوا به وبدعوته، وقالوا له: (يا تُوحُ قَدْ جَادَلْنَا فَأَكْثَرْتَ حِدَالْنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُثْتَ مِنَ السَّادِقِينَ) {سورة هود: 32}.

فحزن نوح من جرأتهم على الله، وتعجب من استعجالهم العذاب، وظل يدعوهم، حتى جاءه الوحي بقوله ﷺ (أُوحِيَ إلى توحِ أَنهُ لَن يُؤمن من قُومِك إلى توحِ أَنهُ لَن يُؤمن من قُومِك إلا مَن قَدْ آمَنَ فلا تُبْرِسُ مِمَا كُانُوا يَفْعَلُونَ) {سورة هود؛ 36}.

ورضى نوح الطَّنِيْلاً بقضاء الله وقدره، وأيقن أن مشيئته نافذة، فرفع يديه إلى السِماء، ودعا ربه:

إلى السماء، ودعا ربه: (رَّبِ لا تَذُرُ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّا رًا، إِنَّكَ إِن تَدُرُهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلا يَلدُوا إِلاَّ فاجِرًا كَفَارًا) {سورة نوح: 36-37}.

وكلما مبر عليهم الكافرون استنهزؤوا بهم وسيخروا متهم، وتعالب ضحكاتهم من أولئك الذين بصنعون سفينة على أرض ليس بها بحر ولا

وكان نوح يقول لهم كلما سخروا منه: (إن تُسْخُرُوا مِنَّا فَإِنَّا سُحْرُ مِنْكُمْ كُمَا سَخُرُونَ) (سورة هنود: 38).

ولما حانت ساعة العذاب، وضع نوح في السفينة كل الأفواج التي جمعها، ونادى أهله ومن آمن به، قائلاً: (ارْكُبُوا فِيهَا نِسْم اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إنْ رَبِّي لَنْفُورٌ رَّجِيمٌ) {ستورة هود: 41}.

وصدر أمر الله وتكان إلى السماء والأرض لتخرجا ماءهما، فنزلت الأمطار من السماء، وتفجر الماء من الأرض، وارتفع الماء رويداً رويداً حتى تعالـت أصوات المستغيثين.

وكان ابى نُوح مَن بين الذين لم يؤمنوا بالله، ورآهُ نؤح وَهنو يغوص في الماء مسرعاً، ببحث عن شئ يحتمى به، فناداه نوح الطَّيْكُلا: (يا بُنيَّ ارْكب مَعْنَا وَلَا تُكُن مُعُ الْكَافِرِينَ } {سورة هود: 42}.

لكنه تمسك بكفره وشركه. (قال ساوي إلى جَبَل يَعْصِمْني مِنَ المَاءِ) {سورة

وَفَالَ لَهُ أَبِيهِ: (لَا عَاصِمَ الْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلاَّ مَن رَّجِمَ) {سورة هود: 43}. وهاجت الأمواج العالية، وأخذت معها الابن العاق لتغرقه، فدعا نوح ربه: (رَبّ إِنَّ أَبِني مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكُ الْحَقِّ وَأَنتَ أَحُكُمُ الْحَاكِمِينَ) {سورة هود:

فجاء الحواب سريعاً من المولى وَ إِنَّا نَوْحُ إِنَّهُ لَيْسٍ مِنْ أَهْلِكُ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحِ فَا مَن المولى وَ إِنَّهُ أَيْ الْمُولِى وَ إِنَّهُ لَيْسٍ مِنْ أَهْلِكُ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ فلا نَسْأَلِنِي مَا لَيْسَ لك بِهِ عِلْمُ إِنِي أَعِظْكُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ) {سورة هود: ما لا تَسَالِنِي مَا لَيْسَ لك بِهِ عِلْمُ إِنِي أَعِظْكُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ) {سورة هود: ما لا تَسَالِنِي مَا لَيْسَ لك بِهِ عِلْمُ إِنِي أَعِظْكُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ) {سورة هود: ما لا تَسَالِنِي مَا لَيْسَ لك بِهِ عِلْمُ إِنِي أَعِظْكُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الجَاهِلِينَ }

فرضى نوح بقضاء الله، وقال معتذراً: (رَبَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْأَلُكُ مَا لَيْسَ لِي بِهُ عَلَمْ وَإِلا تَنْفُرُ لِي وَتُرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْحَاسِرِينَ) ﴿ آسَوُرَة هَوَدَّ: 47 }. عند ذلك صدر الأمر الإلهي إلى السماء والأرض:

(الم أرض اللعي مَا عَلِيهُ وَمَا سَمَاءُ أَقَلِعي) (سعورة هود: 44).

فقل الماء تدريجياً حتى رست السفينة على الأرض. فقال الله عَلَيْ مخاطباً نبيه: (يا تُوحُ اهْيِطْ سِلامٍ مِّنَا وَبُركاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمْمٍ مُنَّن مَّعَك) {سورة هود: 48}.

وهكذا نجى الله عَنْ الله عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ اللَّه عَنْ الكافرين.



### 当真国 29 D



(كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلاَ تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ)



(سورة الشعراء: 123 - 126}.

كانت قبيلة "عاد" هى إحدى قبائل العرب، فى الزمن القديم، وكانت تستوطن "الأحقاف" وهى موضع جنوب جزيرة العرب بين اليمن وعمان، ولقد أنعم الله عليهم بالخير الكثير، فتفجرت فى أرضهم عيون الماء، تسقى زرعهم وحرثهم، كما تسقى أنعامهم.. مما جعل بلادهم جنة من جنات الله فى الأرض.

ولقد آتاهم الله ما لـم يـؤت أحـداً مـن العـالمين، وزادهـم بسـطة فـى الجسـم وصحة فى البدن. ومع ذلك نسوا الخـالق المـنعم، واتخـذوا لهـم أصناماً يعبدونها ويقدمون لها القرابين.

فكان لابد أن يبعث الله إليهم رسولاً من أنفسهم يحدثهم بلغتهم ويخاطبهم بما يناسب عقولهم، ويرشدهم إلى خالقهم بعد أن ظلموا أنفسهم واغتروا بقوتهم وقالوا: (مَنْ أَشَدُ مِنّا قُوّة) ﴿سورة فصلت: 15}.

ولأن الأنبياء جميعاً يتحلون بالحلّم والصبر، فقد تحمل نبى الله "هود" السلّفيلا، أذاهم وصبر على ما يقولون وعلى كفرهم بالله، أملاً في أن تنفتح قلوبهم لكلامه، وتصغى آذانهم لنصحه وإرشاده، فيهتدون.

ونبى الله لا يريد منهم جزاءً ولا شكوراً، بل ينصحهم لوجه الله..

إلا أنهم أصروا على عنادهم وعلى كفرهم، وأخذتهم العزة بالإثمر.. وتجاهلوا كل الحجج والبراهين التي تدل على صدق نبيهم "هود" الطَيْقَلْ، وعلى وجود الله الذي يستحق العبادة بغير شريك، (قالوا يَا مُودُ مَا حِكْنَا بِسِيّنَة وَمَا نَحْنُ بِنَارِكِي الْهِنَا عَن قُولُكُ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ) {سورة هود: 53}.

ُ ولفد تعجبوا أن يكون النبى بشراً مثلهم، بل واحداً منهم يأكل مما يأكلون، ويشرب مما يشربن، ويعدهم بالبعث بعد الموت.

ويخبرنا إلله، فنى القرآنِ الكريم، عما دار بينهم من حديث فيقول عَلَا مَا هَذَا يَرُوقالَ الْمَلِا مِن قَوْمِه الذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلْقَاءِ الآخِرَة وَأَثْرَفْنَاهُمْ فِي الحَيَاةِ الدِّبْيَا مَا هَذَا إِلاَ بَشَرٌ مَثْلُكُمْ يَأَكُمْ الدَّيْنَ مَنْهُ وَيَشْرُبُ مِمَّا تَشْرُبُونَ. وَلِئِنْ أَطُعُتُم بَشَرًا مَثْلُكُمْ إِنَّا مَا هَذَا إِلَا بَشَرٌ مَثْلُكُمْ مَثْرَجُونَ. هَيْهَاتَ هَيُهَاتَ لَمَا لَحَاسِرُونَ. أَيْعَدُكُمْ أَنْكُمْ مُرَائًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ مُحْرَجُونَ. هَيْهَاتَ هَيُهَاتَ لَمَا تُوعَدُونَ. أَنْ هِيَ إِلَا حَيَانَنَا الدَّنِيا مَمُوتُ وَتَحْيَا وَمَا مَحْنُ بِمَنْعُوثِينَ } {سورة المؤمنون: تُوعَدُونَ. إِنْ هِيَ إِلَا حَيَانَنَا الدَّنِيا مَمُوتُ وَتَحْيَا وَمَا مَحْنُ بِمَنْعُوثِينَ } {سورة المؤمنون:

37-33}. ورد عليهم هود الطِّيلًا قائلاً: (إنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِنْ فَأَنْفُوا الله وَأَطِيعُونَ) {سُورَةُ الشِّعراء: 143-144}.

ولكِنهم أبوا إلا أن يكذبوه، بل سخروا منه قائلين: (إنّا لَنرَاكُ فِي سَفَاهَةً وَإِنّا لَنظَنّك مِنَ الْكَاذِينَ) {سورة الأعراف: 66}. (قالَ يَا قَوْمِ لَيسَ بَي سَفَاهَةً وَلَكِنّي رَسُولٌ مَن رَّبَ العَالِمِينَ. أَلِنُكُمُ رسَالات ربّي وأنا لَكُمْ ناصِح أمِينٌ) {سورة الأعراف 67-68}. وكان هود الشَّنِيلَة ككل الأنبياء والمرسلين الذين اصطفاهم الله وفضلهم، قمة في الخلق الرفيع، وغاية في الحلم والصبر والتسامح، والتلطف في إسداء النصح، ولكنهم أمعنوا في ضلالهم وكفرهم بالله، وقالوا:

إنما أصابه ما أصابه لأن بعض آلهتنا قد اعتراه بسوء حين عابها.

وعاد مود البَّلِيْلِ يحذرهم ويندرهم وينصحهم قائلاً:

(إني أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُوم عَظِيم) {سورة الشعراء: 135}.

فَقَالِهِ الله، وقد ازدادوا عَناداً وكفراً: (أُجِنَّنَا لِنَعْبُدُ اللهُ وَحُدَّهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَا تِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) {سَورة الأعراف: 70}.

فأجابهم إجابة حاسمة وقال

وَدْ وَبِّعَ عَلَيْكُم مِّن رَبِّكُمُ رَجْسٌ وعُضَبُ أَبْجَادِلُونِني في أَسْمَاء سَمَّنْ مُوهَا أَنْهُم وَآبَاؤُكُم مَا نَزَلَ الله بِهَا مِن سُلطانَ فَأَنْظِرُوا إِنِي مَعَكُم مِّنَ المُنْعَظِرِينَ) {سورة الأعراف: 71}. وبدأت مقدمات العقاب الإلهى، والعذاب الرباني؛ حيث امتنع سيقوط

المطر، فمات الزرع وجف الضرع، بعدهما أصابهم قحط شديد.

وخرجـوا يستغيثون، ويتطلعـون إلى السـماء لعلهـم يلمحـون سـحاباً ببشرهم بنزول المطر، وبالفعـل رأوا سـحابة سـوداء قادمـة نحـوهم مـن بعيد، فاطمأنوا وتهللوا وظنـوا أن قحطهـم سـيزول قريباً. ولكـن فـرحتهم سرعان ما تبددت، إذ لم تكـن تلـك السـحابة تحمـل مطـرا، وإنمـا كانـت ريحاً عاصفة، عصفت بهم سبع ليال وثمانية أيام ودمرت كل شـئ، ولـم تترك منهم أجدا حياً.

قال عَالَى: (فأصْنَحُوا لا يُرَى إلا مَسَاكُمُهُم) (سيورة الأحقاف: 25).

أما "هـود" ومـن آمـن مُعـه، فقـد نجـاهم الله مـن ذلـك العـذاب، فلـم يصبهم ما أصاب الكافرين.

## قصة نبى الله صالح العليقلا



(وَإِلَى ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِّنُ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدُ اللهِ وَلا مَا تُكُمْ بِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ هَذِهِ مَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَدْرُوهَا كَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللهِ وَلا مَسْوَهَا بِسُوءٍ فَيَأْخَذُكُمْ عَدًابٌ أَلِيمٌ



﴿ نتتورة الأعراف: 73}.

بعد "هود" الطَّنِيُلا، قاد قافلة الإيمان ودعوة التوحيد "صالح" الطَّنِيلاً. وكما أرسل "هود" الطَّنِلا إلى (عاد) وكان ما كان من شأنه معها، ومآلها الـذى آلت إلبه، وعرفناه في الصفحات السابقة.

أرسل الله "صالحاً" إلى (ثمود)، ليدعوهم إلى عباده الله ولا يشركوا به أحداً.

ومثلما كانت (عاد) إحدى قبائل العرب، ثمود أيضاً كانت إحدى القبائل العربية، وكانت تستوطن موضعاً في شبه الجزيرة العربية، قريباً من ساحل البحر الأحمر.

وقد جعلهم الله خلفاء من بعد عاد.. وبوأهم فـى الأرض، يتخـذون مـن سـهولها مراع ومزارع وينحتون فى جبالها بيوتاً وقصوراً.

وأنعم الله عليهم بنعم كثيرة.. فالأرض خصبة. والمياه وفيرة، ومن حولهم المروج الخضر والنخيل.

إلا أن إبليس كـان لهـم بالمرصـاد، وأغـراهم بعبـادة الأصـنام واتخـذاها آلهة من دون الله.

ولم يتركوا منكراً إلا فعلوه، ولا ذنباً إلا اقترفوه، حتى أصبحت حياتهم كلها شروراً وآثاماً.

ولما كان الله ﷺ، لا يعذب أحداً، أو يغضب على قوم أشركوا به، إلا بعد أن يرسل إليهم رسولاً، كما يقول فى كتابه الكريم: (وَمَا كُمَّا مُعَدْيِنَ حَمَّى شَعْتُ رُسُولاً) {الإسراء: 15}، فإنه لم يشأ أن يعذبهم حتى يبعث إليهم رسولاً منهم، فإن خالفوه، وعصوا، استحقوا العذاب.

من أجل هذا أرسل الله إليهم رسوله "صالحاً" الطَّيْلا، الذي دعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، وترك عبادة الأصنام.. وذكرهم بنعمة الله قائلاً: (وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلفاء مِن بَعْدِ عَادٍ وبَوَّأَكُمْ فِي الأَرْضُ تَتَخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قَصُورًا وَتُنْحِثُونَ الْجِبَالُ بُيُونًا) {سورة الأعراف: 74}.

لكنهم لم يذكروا نعم الله وفصله عليهم، ولم يشكروه، على أن أرسل إليهم رسولاً منهم يهديهم إلى الصواب، ويبلغهم رسالة ربـه حتـى يرضى عنهم، ولا يعذبهم.

وقالوا له: (أَنْنَهَانَا أَنْ تَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكَ مَمَّا تَدْعُونَا إِلَيهِ مُريبٍ)

(سـورة هود: 62}.

فِهِد عِليهِم صالح الطِّيلا قِائِلاً: (إنبي لِكُمْ رَسُولٌ أُمِينْ . فَا تُقُوا الله وَأَطِيعُون . وَمَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلى رَبَّ الْعَالمِينَ) {سدورة الشعراء: 143-145}.

ولما تمادوا فُكَ طغُيانهم، واستمروا في عصيانهم، أخذ يحذرهم قـــائلاً: (أَثْرُكُونَ فِي مَـا هَاهِْنَـا امِينِنَ. في جَيَّات وَعُيُـون. وَزُرُوع وَنَصْل طلعُهـا هضيم . وَتُنْحِثُونَ مِنَ الجِبَال بيونًا فارهِين . فاتقوا الله واطيعون)

{سورة الشعراء: مِا أَنتَ إِلا بَشَرْ مِّنَّلَنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) {سدورة فقالوا له: (مَا أَنتَ إِلا بَشَرْ مِنَّلْنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) {سدورة

ودعا صالح الطَّخِيرُ ربه، أن يأتيه بما طلبوا، أملاً في أن يكفوا عين عبادهم، وبعودوا إلى رشدهم.

وأحاب الله دعاءه.. فإذا بناقة بديعة الجمال، أجمل وأبهـي مـن كـل مـا لدبهم من نوف، تخرج من بين صخور الجبل أمام أعينهم.

وقال لهم صالح العليلا:

(هَذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللهِ وَلاَ تَمَسُّوهَا مِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ اليم السورة الأعراف: 73 }.

أما الماء فهو فسمةٍ بينكم وبِينِها.. لا تشاركوها في يومها، ولا ىشـارككم فى يـومكم. (لها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مّعْلُومٍ) {سـورة الشـعراء:

ومال كثير من المستضعفين، وقليل من الأشـراف إلـي الإيمـان بـالله، بعـدما رأوا الآيـة..إلا أن الشـيطان كـان لهـم بالمرصـاد، فـأغرى الـذين استكبروا منهم والأشرار، وسلطهم على الناقة، فرماها أحدهم بسهم، وأسرع آخر ليجهز عليها بسبفه.

وأسرع بعضهم إلى صالح السلط السلط يقول له في صلف وعرور: لعد عقربا الباقة. فأير العذاب الذي أنذرتنا به؟ فقال لهم صالح السلط: (يا قوم لقد أَبلَغُكُمُ رِسَالَة رَبِي وتَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لا تُحِبُّونَ النَّاصِحين) {سورة الأعراف: 79}.

ونظر القوم بعد أن تولى عنهم صالح الطبيلا هـو ومـن آمـن معـه، فإدا صاعقة شديدة مصحوبة بصوت عظيم وزلزال مدمر يقضى عليهم وعلـى كا. أثـ لهم

قَـالِ رَجْفَكِ: (فَانظُرُ كَيْفِ كَانِ عَاقِبَةٍ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمْرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. فَتُلُك بُيُونَهُمْ خَاوِيةً بِمَا ظَلْمُوا إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً لَقُومٍ يَعْلَمُونَ. وَأَنْجَيْنَا الذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتْقُونَ) { سُورَةُ النَّمُلِ: 51-53}.



#### إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام



(وَإِذْ قَالَ إِبرَاهِيمُ لَأَبِيهِ وَقُوْمِهِ إِنِنِي بَرَاءٌ مِّمَا تُعْبُدُونَ. إِلاَ الَّذِي فَطَرَني فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ)
سَيَهْدِينِ)
(الزخرف: 26-27).



(فَلَمَّا يَلَغُ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا يُنَيَّ إِنِي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِي أَذْيَحُكَ فَانظُرُ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبْتِ افْعَلْ مَا يُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ)



{الصافات: 102}.

كان مولد إبراهيم الطلاف في بابل بالعراق، وكان الناس في ذلك الزمن البعبد الدي ولد فيه، بعضهم يعبد الكواكب والنجوم، وبعضهم بعد النماثيل التي يصنعونها من الحجارة ومن الأخشاب. وكان (آزر) أبا إبراهيم أحد هؤلاء الذين يصنعون التماثيل، بل كان أمهرهم في تلك الصناعة، يصنعها ليبيعها لقومه، وفي نفس الوقت كان يعبدها مثلما بعبدها نفبة قومه.

إلا أن الله عصر نبيه من عبادة تلك الأصنام أو التماثيل، وأنار قلبه وعقله وجعله يدرك يفطرته السليمة منذ صغره أن تلك الأصنام والتماثيل ما هي إلا حجارة وأخساب لا تنفع ولا تضر، ولا يمكن أن تكون آلهة تعبد، وأن العبادة لا تكون إلا لله وحده، خالق السماوات والأرض، والقادر على كل شئ.

هذا ما كان بدركه إبراهيم الطلالا بفطرته السليمة. ثم بعدما أصبح شابا فتياً، بعثه الله إلى قومه، ليدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، وينهاهم عما هم فيه من الكفر والضلال، فتوجه الطلالا أول ما توجه إلى أببه (أزر) وخاطبه بالقول اللين وبالأدب الجميل، ودعاه بالحسنى إلى عبادة الله وحده.. قال له:

إِنَّا أَبِتَ لَمْ أَنْعُيْدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصَرُ وَلاَ يُغْنِي عَنكَ شَيْبًا . يَا أَبِتِ إِنِي قَدْ جَاءَني مِنَ العِلْمِ مَا لَمْ يَأْتُكُ فَآيِبُعْنِي أَهْدك صِرَاطا سَوَيًا . يَا أَبِتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ للسَّيْطانَ كَانَ للرَّحْمَنِ عَصِيًّا . يَا أَبِتِ إِنِي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكُ عَدَّابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلَيًّا) للرَّحْمَنِ عَصِيًّا . يَا أَبِتِ إِنِي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكُ عَدَّابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلَيًّا) للرَّحْمَنِ عَصِيًّا . يَا أَبِتِ إِنِي أَخَافُ أَنْ يَمَسَلُكُ عَدَّابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلَيًّا) للرَّحْمَنِ عَمِيًّا . يَا أَبِتِ إِنِي أَخَافُ أَنْ يَمَسَلُكُ عَدَّابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلَيًّا) للرَّحْمَنِ عَمِيًا . يَا أَبِتِ إِنِي أَخَافُ أَنْ يَمَسَلُكُ عَدَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلَيًّا)

ولم بقبل آزر كلام إبراهيم الكنالا ، بل هدده ونوعده وأمره أن يهجره وبنعد عنه.. قال له:

(أَرَاغَبُ أَنْتَ عَنْ اللَّهِ مِي لِا إِبرَاهِيمُ لَنِن لَمْ تَنْتَهُ لأَرْجُمَنَكُ وَاهْجُرْنِي مَلِيًا) {سورة مربم: 46}.

وفالل إبراهيم تهديد والده بصدر رحب ونفس مطمئنة.. قال له: (سَلامٌ عَلَيْكَ سَاسَتُغْفِرْ لَكَ رَبِي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًا) {سورة مريم: 47}.

وتركه وانصرف وُهو حزين لتمسكه بالكفر وعدم إيمانه بالله.

وأراد إبراهبم الطلط أن يبين لقومه أنهم ليسوا على حق فيما يعبدون، وأن يقنعهم بالعقل والحجة، فانتظر حتى دخل عليهم الليل، وظهر كوكب ينلألا في السماء، فقال - وهو يشير إليه -، وموجها قوله إلى قومه: (مَذَا ربِي) {سورة الأنعام: 76}. ثم انتظر حتى غاب هذا الكوكب وأفل ولم يعدُ يرى بالعين، فقال: (لا أُحِبُ الأَفِلينَ) {سورة الأنعام: 76}، وكأنه يقول لهم أنه لا يصلح أن يكون إلهاً.

وأنتظر في يوم آخر حتى ظهر القمر وامتلأت السماء بضيائه، فقال: (قَالَ هَذَا رَبِي هَذَا أَكْبَرُ) فلما غاب القمر واختفى نوره تبرأ منه، وقال لقومه إنه ليس إلهاً.

فلما طلعت الشمس مشرقة مضبئة، وأرسلت الدفء والنور فى كل مكان، قال: (قَالَ هَذَا رَبِي هَذَا أَكْبُرُ) {سورة الأنعام: 78}.. ولما غربت الشمس، وأتضح للناس أنها أيضاً لا تصلح أن تكون إلها قال لقومه: (يا قُوْمِ إِلَيْ مَمَّا كُشُركُونَ) {سورة الأنعام 79}.

كُنهمُ لم يستجيبوا لدعوته، بل ظلوا يجادلونه، ويهددونه بأن آلهتهم ستصيبه بالأذى والسوء، فلم يستمع لكلامهم، وتعجب منهم لأنهم يخافون من الله.

وعنـدما لـم ينفـع معهـم أى نصـح أو أى إقنـاع، أقسـم إبـراهيم أنـه سيحطم هذه الأصنام (أى التماثيل) التي يعبدونها.

وانتظر حتى جاء يوم عيدهم الذي يحتفلون به خارج البلدة في المزارع والبساتين وحول الأنهار وذهب إلى المعبد، الذي توجد به الأَصِبامِرُ فوجد ِ قِومِه قدِ وضعوا أمامها طعاماً وشراباً، فقال مستهزئاً:

(الا تأكلونَ. مَا لَكُمُ لا تُنطِعُونَ) {سورة الصافات: 91-92}.

ثم رفع الطلا الفأس التى كان يحملها فى يده، وهوى بها على الأصنام، فكسرها، ما عدا أكبر صنم فيها؛ علق الفأس فى رقبته وكأنه هو الذى فعلها.

ولما رجع القوم من احتفالهم بعيدهم، ودخلوا المعبد، وجدوا أصنامهم قد تكسرت. فأصابتهم حسرة ولوعة، ثم تساءلوا فى دهشة: (مَن فَعُلُ هَذَا بِالْهِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ) {سِورة الإنبياء: 59}.

وقيال بعضهم: (سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبرَاهِيمٌ) {سورة الأنبياء: 60}

فامروا بإحضاره..

ولما حضر الطَّنِيُّلا سألوه (قَالُوا أَأْنَتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهِنَا يَا إِبِرَاهِيمٌ) (سورة الأنبياء: 62).

فقال إبراهيم التَّكِيُّلِا (قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَاثُوا يَنْطِقُونَ) {سورة لأنبياء: 63}.

فاحتار القوم وقالوا: (لَقُدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاً ۚ يُنْطِقُونَ) ﴿سورة الأنبياء: 65}.

وهكذا اعترفوا بأنها حجارة لا تنطق ولا تتكلم.. ولا حول لِها ولا قوة.

وهنا أبدى إبراهيم الطَّنِهِ تعجيه واندهاشه، وقال لهم (أَنْ عَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفلا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لا يَنفعُكُمْ شَيْنًا وَلا يَضُرُّكُمْ، أَف لكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفلا تَعْبُدُونَ) {سورةَ اللهِ مَا لا يَنفعُكُمْ شَيْنًا وَلا يَضُرُّكُمْ، أَف لكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفلا تَعْبُدُونَ) {سورةَ اللهِ مَا لا يَنفعُكُمْ شَيْنًا وَلا يَضُرُّكُمْ، أَف لكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفلا تَعْبُدُونَ) {سورةَ اللهِ مَا لا يَنفعُكُمْ شَيْنًا وَلا يَضُرُّكُمْ، أَف لكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفلا تَعْبُدُونَ) {سورةَ اللهِ مَا لا يَنفعُكُمْ شَيْنًا وَلا يَضُرُّكُمْ، أَف لكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفلا تَعْبُدُونَ) {سورةَ اللهِ مَا لا يَنفعُكُمْ شَيْنًا وَلا يَضُرُّكُمْ، أَف لكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلا يَضُونُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وسكت القوم ولم يستطيعوا رداً، بعدما أفحمهم إبراهيم، ولكن الغرور والكبرياء أعماهم، وأصروا على كفرهم وضلالهم، ورأوا أن يتخلصوا من إبراهيم الطيلاء فقرروا أن يجرقوه.

قالوا: (حَرْقُوهُ وَانْصُرُوا اللَّهُ كُمْ إِنْ كُنُّمْ فَاعِلِينَ) {سورة الأنبياء: 68}.

فجمعوا خطباً وخشباً كثيراً ووضعوه في الساحة الكبيرة وأشعلوا ناراً عظيمة، ثم قبضوا على إبراهيم البيلا وألقوه في النار، وهو يقول: حسبى الله ونعم الوكيل،

وفى نفس اللحظة التى ألقى فيها إبراهيم التَّكِيلاً في النار، وقبل أن تمسه، صدر الأمر الإلهى: (يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وسَلامًا عَلَى إِبرَاهِيمَ) {سورة الأنبياء: 69}.

ولم سرف البار سوى الحبل الذي كان مقيداً به إبراهيم النبيلا وبقى إبراهيم النبيلا وبقى إبراهيم النبيلا وبقى إبراهيم النهار، دون أن يصاب بأى سوء أو أذى "إذ كانت العناية الإلهيه تحفظه.

وارتفعت صيحات الناس من حول النار وهم في دهشة وحيرة، وعندما خرج إبراهيم الطبيع النار وانصرف، كان لسان حالهم يقول: نعم الرب رب إبراهيم! .

قصة ابراهيم العَيْنَة والنمرود.

وسمع الممرود ملك بابل، بما حدث من تحطيم للأصنام، ونجاة إبراهيم الطبيلا من النار. وكان من قبل قد سمع بما يدعو إليه إبراهيم الطبيلا من عبادة الله وحده لا شريك له.

وكان النمرود ملكاً جباراً يحكم الناس بالحديد والنار، وكان الناس بخضعون له ولا يخالفون أوامره، بل كانوا يعبدونه بعدما ادعى أنه ربهم!. استدعى النمرود إبراهيم العليلا وسأله عن الله الذي يدعو الناس إلى عبادته، فقال له إبراهيم العليلا: (ربي الذي يُخيي رئيبيت) {سورة البقرة:

.{258

فأخذت النمرود العزة بالإثم وقال في كبرياء وغرور: (أَنَا أُخْيِي وَأْسِتُ) {سورة البقرة: 258}. فأستطيع أن أحضر الآن سجينين من سجني، فأقتل أحدهما وأعفو عن الآخر!.

فأيقن إبراهيم الطَّنِيْ أن الجهل والحماقة يعميان بصره، كما يعميان بصرته، وأراد أني قدم له دليلاً على قدرة الله وتفرده في العظمة، فقال له: (فَإِنَّ اللهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشُرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ) {سورة الأنبياء: 258}.

فبهـَت النمـرود، ولــُم ينطلـقُ بكلمـة، وتركـه إبـراهيم التَلْيِّلا غارقاً في حيرته وزهوله، وإنصرفِ..

قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لا يُهْدِي الْقُوْمَ الظَّالِمِينَ) {سورة البقرة: 258}. قصة إبراهيم التينية والبطير.

تمنى إبرِاهيمِ الطَّلِيَّلاَ أن يرى كيف يحيى الله الموتى، فتضرع إلى الله قائلاً: (رُبُّ أَرِنِي كُيْفَ يُحْبِي الْمُوتَى) {سورة البقرة: 260}.

فسألهُ الله، وهو أعلَم بما في قلبه: (أَوُ لَمْ يُؤُمِنَ) {البقرة: 260}.؟ فسارع إبراهبم الطَيْلا ، وبين سبب سؤاله، وهو رغبته في أن بطمئن قلبه، بمشاهدته لكيفية بعث الموتى.. قال الطَّيْكُلا: (وَلَكِن لِيَطْمَرْنَ قلبي) {سورة البقرة: 260}.

واسنجاب الله لرغبة نبيه وخليله إبراهيم الطلام أمره أن يأتى بأربعة من الطير، ثم يذبحها، ثم يعطعها إلى أجزاء، ثم يضع كل جزء منها على حبل، ثم ينادى عليها، فتأتيه في الحال، فأسرع إبراهيم الطلام أمره الله نعالى به.

ولما نادى الطير، إذا بكل جزء يتحرك من مكانه، وينضم إلى نظيره مشكلاً طيراً كاملاً مكتملاً.. وكذلك فعلت الأجزاء الأخرى، ثم عادت إليها الحباة وطارت متوجهة إلى حيث يقف إبراهيم الطَّيْلا.

وهنا غمرت السكينة والطمأنينة نفس إبراهيم الطَّنِيْلَا ،وسجد لله إجلالاً وتعظيماً؛ ولسان حاله يقول: حدث هذا لما دعوتهن، فكيف لو كان الداعى هو الله العزيز الحكيم.

عندما لـم يستجب أهـل بابـل لـدعوة التوحيـد التـى دعـاهم إليهـا إبراهيم، وبعدما اشتد إيذاؤهم له، رحل هو وزوجته سارة وابن أخيه لوط السلم، أرض الشام،

وكان وهو في طريق سفره يدعو الناس الذين يقابلهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، وينهاهم عن الشرك به وعبادة الأصنام.

واستقر بعضاً من الزمن فى الشام، بعدما أوحى إليه الله: (إنى جاعل مذه الأرض لك ولذربتك). إلى أن جاء عام كان فيه جفاف شديد، فهاجر إبراهيم التلكي هو وزوجته سارة إلى مصر ومكث فيها هو وزوجته سارة قليلاً، ثم عندما قررا الرحيل منها والعودة إلى الشام، أهداهما ملكها أموالاً وأغناماً وأبقاراً كثيرة، كما أهدى سارة جارية مصرية لتخدمها اسمها هاجر.

وكان إبراهيم الطّنِيلاً قد صار شيخاً كبيراً، وليس له ولداً من زوجته ساره، الني لم تكن تنجب، وكانت ساره تشعر بحزن إبراهيم الطّيلاً لهذا السبب، فأهدته هاجر حاريتها لبتزوجها، لعل الله يرزقه منها الذرية الصالحة اليي ستعمر الأرض من بعده.

تزوج إبراهيم الطَّنِيِّلا هاجر المصرية، ورزقه الله منها ولداً جميلاً أشرقت له الدنيا هو إسماعيل الطِّنِلاً.

ومرت الأيام والشهور وترعرع إسماعيل الطَّيِّة وراح يطوف في البيت ويلعب هنا وهناك.

وتحركت فى نفس سارة الغيرة وتسلل بعض الحقد والكره إلى قلبها؛ إذ ظنت أن هاجر بعدما أصبحت أما لابن إبراهيم الطني سيعلو شأنها وتفضلها عند زوجها، وتمنت لو أن الله أعطاها ولداً مثلما أعطى هاجر ولداً.

وبینما کان إبراهیم الگیلا جالس أمام داره، إذا برجال یلبسون ثیاباً بیضاء یدخلون علیه یقولون: سلاماً فقال لهم: سلام قوم منکرون (أی لا نعرفهم).

ثم دخل الدار وأتى بعجل سمين وقربه منهم وهو يقول: ألا تأكلون؟ ولكنهم لم يمدوا أيديهم إلى العجل ليأكلوا، فقال لهم إبراهيم الكالجالا منكم وجلون (خائفون).

فقالوا له: لا تخلف إنا ملائكة الله أرسلنا إلى قوم لوط وكانت سارة قريبة منهم، فضحكت لما رأت خوف زوجها منهم. فنظرت إليها الملائكة وقالت: (إنّا نَبُشّرُكُ بِغُلام عَلِيم) (سورة الحجر: 53).

فتعجبت سارة من قولهم وقالت: عجوز عقيم، تلد، وزوجها شيخ كبير، إن هذا لشئ عجيب،

كبير، إن هذا لشن عجيب. وقال إبراهيم الطَّيْ أَبْشَرْ مُونِي عَلَى أَن مَّسَنِيَ الْكِبُرُ فَيمَ مَشَرُونَ. قَالُوا مِشَرَاكَ بِالْحَقّ فلا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ), {سبورة الحجر: 54}.

فقال: (وَمَن يُقنَط مِن رَّحْمَةِ ربِّهِ إلا الضَّالونَ) {سورة الحجر: 56}.

وحملت سارة وأنجبت (إسُحَاق) وفرح به إبراهيم، وسـجد شـكراً لله وقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسـحاق إن ربـي لمحميع النـعاء،

ولم تتحمل سارة وجود هاجر، فطلبت من إبراهيم الطَّلِيْلَا أن يأخذها بعبداً عنها.

وأمر الله رجل إبراهبم الطلاأن يهاجر بإبيه إسماعبل الطلاوزوجته هاحر إلى مكان آخر،

وأحد إبراهيم الطَّلِيُلازوجته وابنه وظل يسير فى صحراء الجزيرة العربية حيى وصل إلى وادى مكه، وكانت حينئذ صحراء قاحلة، لا أنبس فيها ولا جليس، ولا زرع فيها ولا ماء.

ولما وصل إبراهيم الطليلا إلى هذا المكان، ترك هاجر وإسماعيل وأراد أن ينصرف عائداً إلى الشام، فقالت له هاجر: إلى أين تذهب وتنركبا فى هذا الوادى يا إبراهبم حيت لا زرع ولا ماء؟.. هل أمرك الله بهذا؟!.

وال: نعم:

فقالت بكل يفين: إذن لن يضبعنا الله!.

ثم مضى إبراهيم التَّلِيَّلا في طريقه إلى الشام وهو يدعو الله:

(رَّ نَنَا إِنِي أَسِّكُنتُ مِن دُرَّيِّي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِنْدَ بَيِّتُ الْمُحَرَّمِ رَّ بَنِا لِيقِيمُوا الصَّلاَةُ فَاجْعَلْ أَفِيدَةٌ مِّنَ النَّمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ) {سـورة أبراهيم: 37}.

استقرت هاجر هى وابنها الصغير إسماعيل فى هذا المكان، وسرعان ما نفد ما معها من طعام وشراب.. وراح الطفل الصغير يصرخ من العطش فتركته وذهبت بعيداً تبحث عن الماء.. وهرولت بين جبلين يشرفان على المكان، هما جبلى، الصفا والمروة.. راحت وجاءت وهى نهرول سبع مرات لكنها لم تحد ماءً، فعادت إلى صغيرها، وقد سلمت أمرها لله، راصية بقضائه وقدره. ولفرط اندهاشها وجدت الماء قد نبع تحت قدمى صغيرها، فراحت تقول: زم.. زم. (أى توقف عن الاندفاع).. لقد كانت تخشى أن ينتهى الماء!..

ثم راحت تغرف الماء بكفيها وتشرب وتسقى صغيرها. ومن يومها وحتى الآن لم يتوقف اندفاع الماء من هذا المكان الذي أصبح معروفاً باسم: بئر زمزم (وكأن هاجر قد أعطته الاسم!).

ونظرت هاجر فإذا الطبور تحلق في السماء فوق نبع الماء.. وفي ذات الوقت كان قوم من (حرهم) إحـدي الفيائـل العربيـة التي تسـكن شـبه جزيرة العرب، تسير قرب هذا المكان، فرأوا الطيور المحومة حوله، فعرفوا منها أن المكان به ماء، فأسرعوا إلى هناك، وبعد أن شربوا وأرتووا، نصبوا خيامهم حول الماء واستقروا في المكان. وأنست هاجر بهم، وعاشت إلى جوارهم!.

وشب إسماعيل التَّلِيْةُ وسط جرهم، وتعلم منهم اللغة العربية، وتـزوج منهم، ورزقه الله الذرية الصالحة.

وكان إبراهيم الطَّنِيلًا يأتي من الشام لزيارتهم بين الحين والحين.

وذات مرة، وبينما كان نائماً عند ابنه إسماعيل، رأى فى منامه أنه يذبح ولده، ورؤيا الأنبياء حق، لأنها وحى من الله؛ وأمر من الله عليهم تنفيذه.

ونادى إبراهيم الطَّنِيُلا ابنه إسماعيل الطَّنِيلا وقال له: (يَا بُنَيَّ إِتِي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَتِي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنْ الْمُنَامِ أَذَا كُوْمَ الْمُنَامِ الْمُنَامِ الْمُنَامِ الْمُنَامِ الْمُنَاءُ اللهُ مِنَ الصَّارِينَ ) أَذَبَ حُكُ فَا تَظُرُ مَاذًا تَرَى قَالَ يَا أَبْتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَنَجِدُنِي إِنْ شَاءً اللهُ مِنَ الصَّارِينَ ) { سُورة الصافات: 102}.

وحمل إبراهيم الحبل والسكين، ومضى يتبعه الابن الكريم، وفى طريقهما إلى الخلاء الذى سينفذان فيه الأمر الإلهى، قابلهما إبليس، بعد أن تجسد لهما فى هيئة رجل، قال:

إلى أين أيها الشيخُ؟ .

فقال إبراهيم التكنيلا: إلى هذا الوادى هناك! فقال له:

لعل الشيطان قد جاءك في نومك فأمرك بذبح ولدك!.

فعرفه إبراهيم التَّلِيَّة، فقال له، وهو يرميه بحصاة التقطها من على الأرض:

إليك عنى يا عدو الله.

فانصرف الشيطان، ثم استدار واقترب من إسماعيل الطَّيِّلاَوقال له: سيذبحك أبوك يا إسماعيل.

ففال إسماعيل العَلَيْلا:

فلبفعل ما أمره به الله.. سمعاً لله وطاعة.

وانحنى إسماعيل الطَّنِيُّلا على الأرض والتقط حصاة قذف بها، فانصرف عنهما الشيطان وهو يشعر بالخيبة!

ووصل إبراهيم الطَّنِيُّلاُوإسماعيل الطَّنِيَّلاَ إلى المكان الـذَّى سـينفذان فيـه الأمر الإلهي.

فقال إبراهيم المَلْنِيْلا: نعم العون أنت يا ولدى على أمر الله.

ونام إسماعيل الطَّنِيْلاً وقد سلم أمره لله. وتهيأ إبراهيم الطَّنِيْلاللذبح، وقد أمسِك بالسكِين في يده. وإذا به يسمع النداء: (يا إِبرَاهِيمُ.قَدُ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا أَمسِك بالسكِين في يده. وإذا به يسمع النداء: (يا إِبرَاهِيمُ.قَدُ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَدُلِك نَجْزي المُحْسِنِينَ. إنَّ هَذَا لَهُوَ البَلاءُ السُينُ) {سورة الصَافات: 104-106}.

ُ والتفت أبراهيم الطَّيْخُ فوجد كبشاً أبيضاً له قرنان كبيران، قد بعثه الله فداءً لإسماعيل الطَّيْخُ.

وسالت دموع الأب منهمرة على لحيته البيضاء، وهو يعانق أبنه ويقول: اليوم وهبك الله لي يا ولدي.

بعد هذا الابتلاء العظيم الذي ابتلى به الله كاكلاً من إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام)، رجع إبراهيم الكيلا إلى فلسطين حيث زوجته سارة وابنه إسحاق الكلا، ليعود بعد فترة وجيزة إلى مكة، مرة أخرى، حاملاً معه أمراً إلهياً جديداً، وهو بناء بيت الله الحرام (الكعبة).. لقد كان البيت موجوداً منذ الأزل، ولكن الرمال كانت قد طمرته وأخفته عن العيون!.

قال إبراهيم التَّلِيِّلاً لابنه إسماعيل التَّلِيِّلاً: إن الله عهد إلينا أن نطهر بيته للطائفيين والعاكفين والركع السجود.

فقال إسماعيل العلية السمعا وطاعة لله يا أبت.

وذهبا إلى مكان البين، وكشفا قواعده، ثم راجا يعيدان بناءه وهما يبنهلان إلى الله ويقولان:

رَيْنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ اِلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن دُرَّيِّنَا أَيِّهُ مُسْلِمَةً لك وَأرِنَا مَنِاسِكِنَا وَيُب عَلَيْنَا إِلَكِ أَنْتَ النَّوَابُ الرَّحِيم. رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهُمْ رَسُولا مَّنْهُمْ يُثُلُو عليهم أيَّا تِك ويُعَلِّمُهُمُ الكِمَّابَ وَالْحِكْمَة ويرزَّكِيهِمْ أَبْك أنتَ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ) ﴿ سدورة البقرة .{129-127

وأراد إبراهيم الطيالا أن يجعل في البناء علامة للناس يبدأون الطواف منها، ويختمون بها، فقال لإسماعيل العلية لا:

يا بني أحضر لي حجراً طيباً مميزاً أضعه هنا. وذهب إسماعيل الطِّيلا ليحضر الحجر وتأخر قليلاً، ثم عاد ليجد أبيه قد أنزل عليه حجر من السماء هو الحجر الأسود أو الحجر الأسعد.

وحين انتهي البناء، أمر الله يَبُلُ نبيه إبراهيماليَّكِلا أن يؤذن في الناس بالحجي

فقال إبراهيم العَلَيْقَلا: كيف يا رب وصوتى ضعيف؟!

فقال له الله عليك بالأذان.. وعلى البلاغ.

قل: يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم. فأذن إبراهيم الطَيْلاً وهو واقف على المقام (في المكان المعروف اليوم بمقام إبراهيم الطِيْلا).. ولبي الناس النداء وجاءوا من كل فج عميق.

وصدق الله نَعْنَكُ إذ يقول:

وصدف الله على إله على إله وعلى على على على على على على على على الله على على على الناس بالحج بأتوك رجالاً وعلى كل ضامر بأبين من كل فر عميق (وأدن في الناس بالحج بأتوك رجالاً وعلى كل ضامر بأبين من كل فر عميق

وعاد إبراهيم الطِّينِيُّ إلى أرض فلسطين، أما إسماعيل الطِّينَة فواصل في أرض الحجاز إرساء قواعـد التوحيـد ومكـارم الأخـلاق فـى نفـوس النـاس وعقولهم. وحمل أمانة الدعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد، ليكون امتداداً لأبيه بأمانة وصدق وإخلاص، وليقيم شـعائرَ الحـج إلـي بيـت الله الحرام الذي اشترك في بنائه مع أبيه.

وكان إبراهيم الطَيْلا يأتي إلى مكة بين الحين والآخر ليزور أبنه إسماعيل الطياة وأمه هاجر، ويطمئن على أحوالهم.

إبراهيم الطيخ وروجة ابنه اسماعيل الطيخ.

ذات يوم ذهب إبراهيم الطَّنِيلَا لزيارة ابنه إسماعيل الطَّنِيلاً، فلم يجده في الدار، فسأل زوجته عنه، فقالت له:

لقد خرج منذ الصباح ليصطاد لنا شيئاً نأكله.

فقال لها إبراهيم العَلِيْلا: أليس عندكم شيئاً آكله أو أشربه؟!.

فقالت له: ليس عندنا شئ، فنحن في ضيق وشدة.

فقال لها الطَّنِيِّلاً: إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام وقولى له يغير عتبة داره.

ولما رجع إسماعيل الطَّنِيُّلاً من صيده، أخبرته بالأمر، فقال لها: ذاك أبى ومعنى قوله هذا أن أفارقك.. فهيا ألحقى بأهلك.

وذات يوم آخر، ذهب إبراهيم الصلاق الله المنه، فلم يجده في الدار، فسأل زوجته عنه، فقالت له: ذهب ليصطاد ويأتى بعد قليل إن شاء الله!

فسألها الطبيلا: هل عندكم ما تقدمونه للضيف؟.

فأجابته: عندنا الخير كله بإذن الله!

وأحضرت له لحماً ولبناً (أي أجود ما يؤكل وما يُشرب).

فأكل إبراهيم التَّكِيَّلُا وشرب، وحمد الله ثم دعا لها ولابنه إسماعيل التَّكِيْلُا بالبركة، وقال لها التَّكِيِّلُا وهو ينصرف:

- إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام، وقولى له يثبت عتبة داره. ولما رجع إسماعيل الطبيالة من صيده، شمر رائحة أبيه، فسال زوجته:

- هل جاءنا أحد؟

قالت: نعم. شیخ جلیل، ربحه طیب. قال لی بعد أن مکث قلیلاً، أن أقرئك السلام وأقول لك ثبت عتبة دارك، ودعا لی ولك بالبركة. ففرح إسماعیل المنافق وقال لها: ذاك أبی، وبوصینی بك خیراً.

ماذا نستنتج من ذلك؟!



.. فى الزيارة الأولى، لمس إبراهيم الطَّنِيلا أن زوجة ابنة بخيلة، لا تكرم الطَّنِيلا أن زوجة ابنة بخيلة، لا تكرم الطيف، وغير صبورة، وكثيرة الشكوى من ضيق العيش، فأراد لابنه أن يفارقها، ويتزوج بغيرها، لعل الله أن يكرمه بها.

وفى الزيارة الثانية، لمس إبراهيم الطَّيِّلاً أن زوجة ابنه كريمة وصبورة، وتشكر الله الله على كل حال، فأراد أن يتمسك بها ابنه ويحفظها.

وهذه الزوجة أنجبت لإسماعيل العلام التلام عشر ولداً، عاشوا بأرض الحجاز وتكاثروا بها وأنجبوا كل الناطقين بالعربية، جيلاً من بعد جيل، إلى أن بعث الله محمداً على من نسل إسماعيل العلام ، بعثه الله هادياً للأمة وأميناً على دعوة التوحيد وخاتماً لكل الأنبياء والمرسلين.



# لوط العَلِيْةُ



(وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لاَ تَحْفُ وَلاَ تَحْفُ وَلاَ تَحْوَنُ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ تَحْزَنْ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْبَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَاثُوا يَفْسُقُونَ).



(العنكبوت: 33-34).

حين دعا إبراهيم الطَّلِيلاً قومه إلى عبادة الله، خالق كل شئ، وترك عبادة الأصنام، تبعه لوط ابن أحيه، واهتدى بهديه، ورافقه في رحلاته..

وحين استقر إبراهيم الطَّنِيلاً بفلسطين، رحل هو إلى "سدوم" (إلى الشرق من نهر الأردن) ليتخذ منها مركزاً للدعوة بإذن من عمه، وبأمره.

وكان أهل "سدوم" معروفين بسوء أخلاقهم وفسادهم، وسمعتهم السبئة كانت منتشرة بين أهل القرى المجاورة. وكانوا إلى جانب فساد أخلاقهم، يقطعون الطريق، ويخونون الرفيق والصديق!.

وكانوا إلى جانب هذا وذاك، يأتون فى ناديهم المنكر ولا يتحرجون أو يخجلون.. فكان الرجل منهم يأتى شبيهه الرجل، ولا يأتى المرأة، التى أحلها الله له!.

ولكن إبراهيم الطَّنِيْلاً كان قد أصبح شيخاً كبيراً، والمهمة كانت قد أصبح شيخاً كبيراً، والمهمة كانت قد أصبحت ثقيلة عليه، لذلك عهد بالأمر إلى ابن أخيه لوط الطَّنِلاً.. فهو يتوقد حماسة وفتوة وكان صادقاً ومخلصاً في نيته لله المُنْالُة.

أخذ لوط الطَّنِيلَا ينصحهم ويرشدهم، ويدعوهم إلى الخير والعمل الصالح وتقوى الله، إلا أنهم لم يستجيبوا له.

وتمكن حب الرذيلة من نفوسهم إلى درجة أنهم حينما كان لوطالطُكُلاً يذكرهم بالله ويخوفهم من عقابه يقولون لبعضهم البعض: (أَخُرِجُوا اللهُ لُوطِ مِن عَمَّا اللهُ اللهُ أَنَّاسُ يُطَهِّرُونَ) {سورة النمل: 56}.

ُ إن الطُهر والنقاء واستقامة الخلق كانت في نظرهم من الأسباب التي تدعو إلى الطرد أَلْمِيْنُ قريتهم!.

وحين لم يعد هناك أمل فى صلاح حالهم، وتخليهم عن آثامهم وسرورهم، كان لابد أن يحيق بهم عذاب الله ﷺ، وتدميرهم، وتطهير الأرض من رحسهم وفسادهم. وذهبت الملائكة لننفيذ الأمر الإلهى، وقبل أن تدمر سدوم بمن فيها من المفسدين، أخبرت إبراهيم الطيخ بالأمر، فأبدى إبراهيم الطيخ بالأمر، فأبدى إبراهيم الطيخ خشيته وقلقه على ابن أخيه لوطالطين، فطمأنته أنه سينجو هو ومن آمن معه، إلا امرأته التي كانت مثل بقية أهل سدوم، تحب الفاحشة وتحرض عليها.

.{138-133

وقال ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمُ أَعْرَضُ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ } {سورة هود: 76}.

وهكذا.. في اليوم الموعود.. سلط الله على سدوم زلزالاً شديداً زلـزل أركانها وجعل عاليها سافلها!.

قَالَ ﷺ: {فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلُهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مّن سِجِيلٍ مَّنضُودٍ } (سورة هود: 82).



### العليقلا

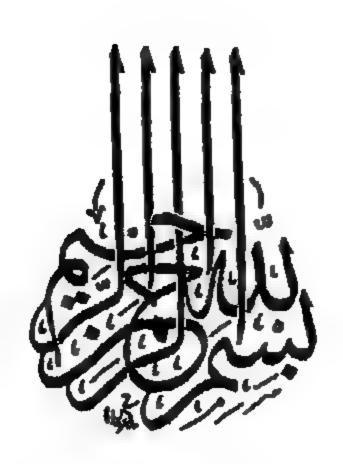

(وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهُ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلاَ تَعْتُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ. فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ).



(العنكبوت: 36-37).

وكانت "مدين" تسكن أرضاً تقع على طريق القوافل التجارية بين الحجاز والشام، وكانت تلك القوافل تمر عليها ليلاً ونهاراً.. وكان أهل مدين يجلسون في الطريق ينتظرون مرور القوافل، فيهجمون عليها وينهبونها.

والأكثر من ذلك كانوا إذا باعوا شيئاً ووزنوه لغيرهم لا يعدلوا فى ميزانهم؛ فيعطونهم أقل من حقهم (يطففون الميزان). وإذا اشتروا شيئاً من غيرهم، أخذوا أكثر من حقهم. كانوا باختصار لا يعدلون فى ميزانهم أو فى كيلهم. ولا يعنيهم إن كان ما يكسبونه حلالاً أم حراماً!

إلا أنهم أعرضوا عنه، ولم يقبلوا دعوته وازدادوا صلفاً وغروراً وقالوا له:

لن نعبد إلا "الأيكة" التي وجدنا أبانا لها عابدين، ولن نغير من طريقتنا في الوزن أو الكيل، فهذا خقنا وهذا ما تعودناه: نعطى أقل، ونأخذ أكِثر! فِقال لهم:

ون حد أَنِوم أُوفُوا المِكْيَالُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُبْحَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْتُوا فِي الْأَرْضَ مُفْسِدِينَ } سبورة هود 85.

وبين لهم أن المال الحرام يغضب الله الله أنه أنه البركة، وبصبح صاحبه بعد قليل فقير لا مال معه، ولا غنى له، وفي الآخرة بلقى العذاب في النار.

وحببهم شعيب الطَّلِيُّافي المال الحلال، الذي يبارك الله فيه ولو كان قليلاً..

فلم يزدهم كلام "شعيب" الطِّه إلا استهزاء وسخرية وعناداً.

#### فقالوا له:

با سعب الطلاما نفهم كتبراً مما تقول، وإنا لنراك فبنا ضعيعاً، ولولا أهلك وعشيرنك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، ولنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن إلى ديننا ودين آبائنا.

{ قَالُواْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقُهُ كَثِيراً مِّمَّا نَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكُ فِينَا ضَعِيفاً وَلُولاً رَهُطك لرَجْمُناك وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ } سدورة هود 91

إِقَالَ الْمَالِاَ ٱلْمَالِاَ ٱلْدَيْنَ اسْيَكُكُورُوا مِن قَوْمِهِ لَنحْرِجَنَّكَ مَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْبِيّنَا أَوْ لَقُومِهِ لَنحْرِجَنَّكَ مَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْبِيّنَا أَوْ لَكُمَّا كَارِهِينَ } سيورة الأعراف 88 لَتُعُودُنَ فِي مِلْنَا قَالَ أُولُو كُمَّا كَارِهِينَ } سيورة الأعراف 88

فقال لهم:

أأهلى وعشيرتى أعز عليكم من الله. أعملوا ما شئتم، ولسوف يأتيكم من الله عذاب شديد. وانتظروا. إنى معكم من المنتظرين. {قَالِ يَا قَوْمِ أَرَهُ طِي أَعَزُ عَلَيْكُم مِّنَ اللهِ وَاتَحْدُتُهُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيّاً إِنَّ رَبّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحيط } سورة هود 92

وانتظر شبعيب الطَّنِيلَا ومعه القلة القِليلة النبي اتبعته وآمنت بالله، العذاب الذي سيحيق بالكافرين من أهل مدين..

وأذن الله الله العذاب، فأصاب مدين حر شديد، سبعة أيام، انعدم فيها الماء البارد الذي يروى عطشهم، كما انعدمت نسائهم الهواء العليل التي يتنفسونها، وانعدمت كذلك الظلال التي يحتمون بها من الشمس المحرقة.وشوت أبدانهم الحرارة الشديدة، ونفقت أنعامهم، واحترقت كل زروعهم، فتركوا ديارهم وحرجوا للعراء والأرض الحلاء يلتمسون النجاة، فأرسل الله كالسحابة سوداء، تجمعوا تحتها، بعد أن ظنوا أنها منقلة

بماء المطر. وإذا بالمطر الذى ينتظرونه من تلك السحابة، نار حامية وشرر شديد ينزل عليهم ويحرقهم. وإذا بالأرض تتزلزل من تحت أقدامهم فيموروا أجمعين.

قال وَ الله عَظِيمِ عَا خَدَهُمْ عَذَابُ يُومِ الظلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ } {الشعراء:

.{189

ولما رأى شعيب التَّكِيلاً ما حل بقومه، أهل مدين، أعرض عنهم وهو حزين لموقفهم منه، ولكنه تذكر كفرهم بالله فانصرف وهوى قال: (يا قُوْمِ لَهُدُ أَلْنُكُمْ رَسَالاتِ رَبِي وَتَصَحْتُ لَكُمْ فَكُيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ). (سورة الأعراف: 93).



# إسحق ويعقوب عليهما السلام



(وَاذْكُرُ عِبَادًا إِبِرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الأَيدِي وَالأَبْصَارِ. إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ يَحَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ. وَإِنَّهُمْ عِندًا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارِ).



(سورة ص: 45-45}.

كان من نسل إبراهيم الطلاط وعان إسماعيل الطلاط أبو العرب، ومنه جاء خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الله أما الفرع الثاني فهو إسحاق الطلاط أبو اليهود والمسيحيين.

وكان إسحاق الطَّكُ خير خلف لخير سلف، فقد ذكره القرآن بقوله: (إِنَّا الْمُسْرَكُ بِغَلام عَلِيم) {سورة الحجر: 53}.

ُ وتحدثُ عن نبوته بأنه نبى من الصالحين (وَبشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ) {سورة الصافات: 112}.

وأخبرنا القرآنِ الكريم بأن الله بارك عليه (وَارَكُمَا عَلَيهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن دُرَّيَهُمَا مُخْسِنٌ وَظَالِمٌ لَنفسِهِ مُبِينٌ) {سور 'لصافات: 113}.

ولقد قام إسحاق الكليلا بمهمته تير قيام حين حمل أعباء النبوة.. ووضعت زوجة إسحاق "يعقوب" أبو إسرائيل، وقد أشار القرآن الكريم الى يعقوب والأسباط الأثنى عشر، والسبط من اليهود كالقبيلة من العرب،

يقول الله تَخَالُ: (وَتَطَعْنَاهُمُ أَنْنَيْ عَشْرَة أَسْبَاطاً أَمَا) {سورة الأعراف: 160}. وعندما كبر إستحاق التَّكِيلا، وقارب أن يلقى ربه، كان يعقوب مؤهلاً لحمل الرسالة من بعده.

قال تعالى: (وَمِن وَرَاءِ إِلَّ أَنْ يَعْقُوب) {سورة هود: 71}.

وقد أسار القرآن الكريم إلى قصة يعقوب التَلْكِلا، من خلال حديثه عن يوسف التَلْكِلا من خلال حديثه عن يوسف.

وتقول كتب التاريخ، إن يعفوب الطَّخْلاارتحل من أرض فلسطين إلى العراق، وهناك تزوج من "ليئة" ثم "راحيل"، وعاد بهما إلى فلسطين.

وبارك الله رَجَّكُ ليعقوب الطِّكِلا في ذريته، فكانوا كلهم ذكوراً.. تسعة من "ليئة"، واثنان من "راحيل" هما "يوسف" و"بنيامين".

وكانت لراحيل أم يوسف العليلا في نفس يعقوب العليلا مكانة خاصة، ولكنها سرعان ما تركت ولديها ورحلت عن الدنيا، وذهبت للقاء ربها، فتولت "ليئة" رعايتهما. وكان بعقوب بؤثرهما بحبه.



ولما رأى أخوه يوسف العَلَيْلا زيادة عطف أبيهم عليه، وميله إليه أكثر منهم، أضمروا له الشرحسدا وحقداً.. وكان ما كان منهم وتآمرهم عليه، وتفصيله في قصة يوسف العَلَيْلا.



## يوسف العليقلا



(إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَأَبِيهِ يَا أَبْتِ إِنِي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكُبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْهُمْ لِي سَاجِدِينَ. قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْبِاكَ عَلَى إِخْوِتَكَ فَيُكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوْ مَيْيِنْ).



(سورة يوسف: 4-5}.

وهب الله إبراهيم العَلِيْلا إسماعيل وإسحق عليهما السلام، ثم رزق إسحق العليالا الله إبراهيم العَلِيْلا إسماعيل والعليالا النبي عشر ولداً من بينهم يوسف العَلِيْلا .

وذات لیلة، رأی یوسف النیلی فی منامه - وهو صغیر، أن أحد عشر کوکبا والشمس والقمر یسجدون له، فحکی ما رأی لأبیه یعقوب النیلی فعرف یعقوب النیلی ان أبنه یوسف النیلی سینال منزلة عالیة بحیث یخضع له إخوته، فأمره أن یکتم رؤیاه ولا یقصها علی إخوته، حتی لا یحسدوه ویؤذوه،

وكان إخوة يوسف الطبيلا يلاحظون أن أباهم يعقوب الطبيلا يختص يوسف وأخاه بنيامين، أبنى زوجته راحيل، التى ماتت وتركتهما صغيرين، بنصيب أكبر من رعايته، ويؤثرهما بحب شديد، دونهم جميعاً، ولهذا كانوا يحسدونهما، ويختصون يوسف الطبيلا بحسدهم الأكبر.

يحسدونهما، ويختصون يوسف السَّنِيَّة بحسدهم الأكبر. وفى أحد الأيام اجتمعوا وقال أحدهم: (اقْتُلُوا يُوسُفَ أُو اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَحْلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتُكُونُوا مِن بَعْدِهِ قُوْمًا صَالِحِينَ) {سورة يوسف: 9}.

وهنا صاح أحدهم، وكان أكبرهم وأعقلهم:

- إن القتل لا يقره العقل، ويأباه الدين، ويوسف غلام برئ، لم يجن إثماً، ولم يرتكب جرماً، ولكن إذا كنتم مجتمعين وعاقدين العزم على إبعاده والتخلص منه، فألقوه في البئر الذي ببيت المقدس، فتأخذه قافلة من القوافل التي تمر هناك وتذهب به إلى مكان بعيد.

ووافقوا على اقتراح أخيهم، وذهبوا إلى أبيهم يعقوب الطبيخ، وطلبوا منه أن يترك لهم يوسف الطبيخ على على يوسف الطبيخ على يوسف الطبيخ أن يصيبه أذى أو يهملوه فيأكله الذئب، فأخبروه أنهم سوف يرعونه ويحفظونه، فوافق يعقوب الطبيخ بعد أن رأى عزمهم على أن يرعوه ويحفظوه.

{قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنِنِي أَن تَلِإِهَمُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ الذَّئْبُ وَأَنَّمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. قَالُواْ لَئِنْ أَكُلُهُ الذَّئْبُ وَأَنَّمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. قَالُواْ لَئِنْ أَكُلُهُ الذَّئْبُ وَنَحُنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَحَاسِرُونَ } (سورة يوسيف 13، 14)

وأحذ أخوه يوسف آخاهم، وخلعوا عنه قميصه، ثم ألقوه في البئر، ولطخوا قميصه بالـدم، وذهبـوا فـي المسـاء إلـي أبـيهم وهـم يبكـون ويتطاهرون بالحزن، ويقولون:

يا أبانا.. لقد ذهبنا نتسابق، وتركنا يوسف عند ثبابنا يحرسها،

فلما رجعنا إليه، وجدنا الذئب قد أكله. { قَالُوا يَا أَبِانَا إِنَّا دُهَبَّنَا نَسْيَقٌ وَتُرَّكُنَا يُوسُفَ عند مَنَّاعِنَا فَأَكَّلُهُ الذُّنْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِن لَنَا وله كنا صادقين } (سورة يوسف17)

سمع يعقوب الطِّنظر كلامهم وقلبه يتألم على يوسف الطُّنظر، وفد تيقن بأنهم يكذبون، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مكيدة، كادوها، فقال لهم: (بل سولت لكم أنفسكم أمرًا فصبر جَمِيل وَالله المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) {سورة

وفي البئر، أنزل الله ري السكينة والاطمئنان على قلب يوسف الطيلا. ومرت بالبئر قافلة مسافرة إلى مصر، وذهب رجل منها إلى البئر ليحضر ماء، فلما ألقى الرجل الدلو في البئر تعلق به يوسف الطَّيْكُلا، ولما رآه فـرح به واعتبره بشرى عظيمة وخير كبير، فأخرجه من البئر، وأخذه معه.

ورحلت القافلة ومعها يوسف الطُّلْقُلا إلى مصر، وفي مصر، باعوه، والـذي اشتراه عزيز مصر، الذي كان وزيراً على خزائنها.

رأى عزيز مصر في يوسف الطِّكْ علامات النجابة والأصل الكريم، فأمر امرأته أن نكرمه وتحسن إليه. وفي قضر عزيز مصر، عاش يوسف العَليثلا، متمتعاً برعاية العزيز وزوجته، وإحسانهما، حتى كبر وأصبح شاباً قوياً.

وكان يوسف الطُّنِيلًا شديد الجمال، قوى الجسم، نظرت إليه امرأة العزيز، فأعجبت به وأحبته، وتزينت له لتغريه بجمالها، لكن يوسف الطَّيْولا أعرض عنها وغض البصر عن محاسنها.

فانتظرت امرأة العزيز خروج زوجها من القصر، فهيأت نفسها، وأغلقت الأبواب، وتعرضت ليوسف الطُّناف تريد منه أنْ يَعْصَى اللَّهُ عَظَّلَ، فرفض بشدة، وقال لها: (مَعَادُ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مُتُّوايَ إِنَّهُ لا يُفلِحُ الظالِمُونَ) {سورة يوسف: .{23

ورفض أن يفعل معها الفاحشة، حتى لا يعصى الله ﷺ ولا يخون زوحها الذي أحسن إليه ورباه.

لكن امرأة العزيز أصرت على موقفها، فأسرع يوسف الطَّيْلَا إلى الباب ليخرج منه، فأمسكت بثيابه، فقطعتها من الخلف، وفتح يوسف الطَّيْلا الباب، فإذا بالعزيز أمامه، فأسِرعت امرأته تتهم يوسف الطَّيْلا، وتقول:

(مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءً إِلَا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) {سورة يوسف: 25}. فأسرع يوسف الطَّلِيَّلَا ينفى التهمة عن نفسه: (قالَ هِيَ رَاوَدُتِنِي عَن تُفْسِي) {سورة يوسف: 26}.

وشهد شاهد من أهل امرأة العزيز وقال:

إن كان قميص يوسف الطلط الطلط عن الأمام، فهى صادقة وهو كاذب، أما إذا كان قميصه قطع من الخلف، فهى كاذبة وهو صادق.

فلما أى العزيز رأى أن القميص قطع من الخلف، أدرك أن زوجته كاذبة، وأن يوسف الطُكْلا صادق، فأمره أن لا يذكر ما حدث لأحد، وقال لزوجته: (وَاسْتُغْفِرى لِدُسِّكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْحَاطِئِينَ) {سورة يوسف: 29}.

وشاعتُ قصة يُوسف العَلَيْلا مع أمرأة العزيز في المدينة، وسمع النساء بما حدث، وصارت امرأة العزيز وما فعلته حديثهن المفضل، وكثر تهكمهن وسخريتهم بها، فدبرت امرأة العزيز لهن حيلة كي يرين يوسف العَلِيلا، فيلتمسن لها العذر، فدعتهن إلى قصرها وأجلستهن على الفراش

فيلتمسن لها العدر، فدعتهن إلى قصرها واجلستهن على الفراش الونير، وأعطت لكل واحدة منهن سكيناً يقطعن بها الفاكهة التى قدمتها لهن، ثم أمرت يوسف الطبية أن يدخل عليهن، فلما شاهدنه انبهرن بجماله، وقطعن أيديهن بالسكين، دون أن يشعرن بذلك (وَقُلْنَ حَاشَ شَهِ مَا مَدُا نَشَرًا إِنْ هَذَا إِلا مَلَكَ كُرِمْ) {سورة يوسف: 31}.

عندئذ ُقالت لَهِن امرأة العزيز:

هذا هو الفتى الـذى تعجبـتن مـن تعلقـي بـه، ولِقـد جاولـت إغـراءه، فامتنع، وإن لم يفعل ما آمره فسـوف أسجنه.

ولم يتأثر يوسف الطَّنِيلاً بتهديدها ولا بإغرائها، وتوجه إلى الله ﷺيدعوه أن يصرف عنه كيد النساء، وفال: (رَبّ السّجْنُ أَحَبُ إِلَيّ مِمَّا يَدْعُونِنِي إِلَيهِ وَإِلاّ نَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيهِنّ وَأَكُن مّنَ الجَاهِلِينَ) {سورة يوسَف: 33}.

وخوفاً من الفتنة وانتشار الشائعات، دخل يوسف الطَّنِيْلَا السـجن - بـأمر من العزيز، وفى السجن كان معه رجـلان، أحـدهما كـان سـاقياً للملـك، والآخر كان خبازاً يصنع الخبز للملك.

وفى إحدى الليالي، رأى كل من الخباز والساقى حلماً، فأسرعا إلى يوسف الطليلاً، وأخبره الساقى أنه رأى نفسه يعصر عنباً، أما الخباز فقد رأى أن على رأسه خبزاً تأكل منه الطير، وطلبا من يوسف الطليلاً أن يفسر لهما ما رأياه.

فأغتنم يوسف الله هذه الفرصة، وأخذ يدعوهم إلى الله الله ويبين لهم مغبة الكفر والشرك بالله، ثم فسر للأول رؤياه بأنه سوف يخرج من السبجن، ويعود ساقياً للملك كما كان، وأما الثانى فسوف يصلب وتنهش الطيور الجارحة لحمه، ثم طلب من الساقى بعد أن يخرج من السجن، أن يذكر قصته عند الملك، وأن يذكره بأنه فى السبجن بريئاً ومظلوماً،

وعاد الساقى إلى الملك، لكنه نسى أن يذكر له يوسف التَلْخِلا، أو يذكره بحكايته، لذلك ظل يوسف التَلْخِلا بالسجن سنين عديدة.

إلى أن كانت إحدى الليالى التى رأى فيها الملك فى منامه سبع بقرات ضعيفات هزيلات يأكلن سبع بقرات سمان، ورأى سبع سنابل يابسات جافات، وسبع سنابل خضر مكتنزات بالحبوب، ففزع الملك من هذه الرؤيا، ودعا إليه رجال الدولة، وطلب منهم تفسير ما رأى، فعجز الجميع عن التفسير، وقالوا إنها مجرد أوهام وأحلام لا تدل على شئ!

وعندما سمع الساقى ذلك، تذكر يوسف السجين، وكيف أنه كان يفسر الأحلام بحكمة وصواب، فاستأذن من الملك ليذهب إليه فى السجن ويسأله فى تفسير رؤيا الملك.

ذهب الساقي إلى يوسف الطَّيْيَلا في السجن، وقال له:

(يُوسُهِ أَيُهَا الصَّدِيقُ أَفِينَا فِي سَبْع بَقْرَاتٍ سِمَان يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْع سُنْبُلاتٍ خُصْر وَأَخَرَ يَاسِنَاتٍ لَعَلَى أَرْجِعُ إلى النَّاسِ لَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ) {سَورة يوسف: 46}.

ففسر له يوسف الكيار الرؤيا بأنه سوف تأتى على مصر سبعة أعوام كلها خير ونماء وخصوبة، ثم تأتى بعدها سبع سنوات ينتشر فيها الجدب والجفاف وتقل الثمرات، ثم يأتى عام يغمر الناس فيه المطر، فينتشر الخير، ونصحهم يوسف الكيار بأن يزرعوا في الأعوام السبع الخصبة، ويوفروا مما يحصدون بقدر الإمكان، استعداداً لسنوات القحط والجفاف.

وذهب الساقى بتفسير الرؤيا إلى الْملك، فأدرك الملك مدى حكمة يوسف الطَّنِهُ وعلمه، فأمر بإحضاره، ليضمه إلى أعوانه ومستشاريه فى الحكم.

وعندما ذهب رسول الملك ليطلب من يوسف العَلَيْلُ المثول أمام الملك رفض يوسف العَلَيْلُ المثول أمام الملك رفض يوسف العَلَيْلُ أن يخرج من السجن، حتى تظهر براءته مما أثير حوله في قصة امرأة العزيز، وقال للرسول:

فى قصة امرأة العزيز، وقال للرسول: (ارْجِعُ إلى رَبْكِ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاِّتِي قَطَّعْنَ أَيدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ) {سورة يَوسفُ: 50}.

ولما علم الملك برغبة يوسف تلك، أمر بإحضار النساء، وسألهن عن تلك الواقعة، فشهدن بالحق، وظهرت براءة يوسف الطَّيِّلا، واعترفت امرأة العزيز، قالت:

اللَّانَ حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَّا رَاوَدُنَّهُ عَن تَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) {سمورة يوسف: 51}.

فلما ظهرت براءة يوسف الطلالا أمام الملك أمر بإحضاره من السجن عزيزاً مكرماً وجعله وزيراً له على خزائن البلاد.

تولى يوسف الكيلا المسئولية، وفاض النيل بالماء، وأنتجت الأرض محصولاً وفيراً، وعم الخير، وانتشر الرخاء سبعة أعوام، حتى جاءت سينوات القحط والجفاف التي امتدت من مصر إلى بلاد كنعان (فلسطين) حيث يعيش أخوة يوسف الكيلا.

وفى أحد تلك السنين، جاء إخوة يوسف الطلطة إلى مصر ليبيعوا ما معهم من بضاعة ويشتروا بثمنها قمحاً.

ودخل إخوة يوسف الطفل عليه يطلبون منه القمح، فعرفهم لكنهم لم يعرفوه، ولم يتوقعوا أن الطفل يوسف الصغير الذي ألقوه في البئر قد أصبح رجلاً وأصبح وزيراً لمصر.

ولما اشتروا القمح ودفعوا ما معهم من بضاعة ثمناً له، طلب يوسف الطلطة أن يحضروا معهم في المرة القادمة أخاهم من أبيهم (وهو بنيامين، أخو يوسف الشقيق) ثم أمر خدمه أن يردوا إلى إخوته بضاعتهم، ويدسوها في أمتعتهم، حتى يظنوا بوزير مصر خيراً، فيعودوا مرة ثانية إليه ومعهم أخوهم بنيامين.

رجع إخوة يوسف الطَّكِيُّ إلى أبيهم وأخبروه أن الوزير لن يكيل لهم، ولن يعطيهم القمح مرة ثانية إلا إذا كان معهم أخوهم بنيامين.

فتذكر يعقوب الطَّيِّلاً ما كان قد حدث ليوسف الطَّيْكَا، ورفض أن يعطيهم بنيامين، وقالِ لهم المَّيِّلَةِ مَا كَان قد حدث ليوسف الطَّيِّكَا، ورفض أن يعطيهم

(هَلْ امَّنُكُمْ عَلَيهِ إِلا كُمَا أَمِنْكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ) {سورة يوسف: 64}.

ولما فتح إخوة يوسف التلاق أمتعتهم، وجدوا بضاعتهم التى أخذوها معهم لكى يشتروا بثمنها قمحاً، فأخبروا أباهم، وألحوا عليه فى اصطحاب أخيهم بنيامين، وأعطوه عهدا بالمحافظة عليه، وإعادته سالماً، فاطمأن يعقوب التلاق، وتركهم بأخذوه معهم إلى مصر،

وسافر إخوة يوسف النظيلا إلى مضر، ومعهم أخوهم (بنيامين) ودخلوا على يوسف النظيلا، وكان يوسف النظيلا قد دبر حيلة ليحتفظ بأخيه بنيامين إلى جواره في القصر، فأخبره يوسف النظيلا بحقيقته، وأعطاهم القمح الذي طلبوه، ثم وضع مكيال الملك فيما سيحمله من الأمتعة وهو راحل وحينئذ نادى المنادى بأن مكيال الملك قد سرق.

وكان عقاب السارق آنذاك أن يصبح عبداً للمسروق منه، ففتشوا أمتعتهم واستخرجوا المكيال من أمتعة بنيامين، فقضى بأن يحتفظ يوسف الطَيْلا ببنيامين ويستبقيه معه. ففزع الإخوة، إذ كيف يرجعون إلى أبيهم بدونه، وقد عاهدوه على أن يعود معهم مثلما ذهب معهم، وطلبوا من يوسف المن أن بأخذ أحدهم بدلاً منه، خصوصاً وقد أصر أخوهم الأكبر على ألا يعود معهم ويواجه أباه بدون أخيه بنيامين.

إلا أن يوسف السَّلِيَّلاً رفض ما عرضوه وقال:

(مَعَاذَ اللهِ أَن نَّأُخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ) {سـورة يوسف: 79}.

ولما يئسوا منه رجعوا، وكانوا لا يعرفون أن الذي يحدثهم هو أخوهم يوسف الطِّن ولما أجبروا أباهم بما حدث، لم يصدقهم، وقال لهم:

(بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفَسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ) {سدورة يوسف: 83}.

وتذكر يعقوب الطنيلا ما أصاب يوسف من قبل، فبكى بكاء شديدا حتى عميت عيناه، فأخذ أبناؤه يواسونه حتى يرحم نفسه من البكاء والحزن، فقال لهم:

(إِنَّمَا أَشْكُو بَتِّي وَحُزُنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) {سورة يوسف: 86}. ثم طلب منهم أن يرجعوا مرة ثانية إلى مصر، فيبحثوا عن يوسفالتَكْكِلا

وأخيه، وقال لهِم:

(يَا يَنِيَّ اَدْهُمُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأُخِيهِ وَلاَ يُبَّاسُوا مِن رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لاَ يَباشُ مِن رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لاَ يَبِأَسُ مِن رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لاَ يَبِأَسُ مِن رَوْحِ اللهِ إِلَّهُ الْكَافِرُونَ) { يعدورة يوسف: 87}.

وذهبوا إلى مصر، ودخلوا على يوسف الطبيلا - وهم مازالوا لا يعرفونه - وطلبوا منه أن يحسن إليهم ويتصدق عليهم. وعندها كشف يوسف عن نفسه وقال:

(هَلْ عَلَمْ مَا فَعَلْمُ شِوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ) {سورة يوسف: 89}. فأدركوا أنه يوسف العَلَيْلا، فسألوه متعجبين:

(أَإِنَّكَ لَأَنْتَ بُوسُفُ) {سورة يوسف: 90}.

قَالَ يوسفُ التَّكِيُّلِ لَهِمِ: (أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قُدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا إِنَهُ مَن يَتَق وَيصيرُ فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجُرَ المُحْسِنِينَ) {سورة يوسف: 90}.

وهنا علت الدهشة وجوههم، وظهرت عليهم علامات الخجل والندم، وأخدوا يعتذرون ويطلبون من يوسف العليلا أن يعفو عنهم، فعفا عنهم.

وعندما علم يوسف التَّكِيَّلَا بحال أبيه يعقوب التَّكِيَّلَا، فأعطاهم قميصه، قال لهم:

رَادُهَبُوا بِقَمِيصِي هَدًا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَنُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ) {سورة يوسف: 93}.

وخرجـوا مـن مصـر، وتوجهـوا إلـى أبـيهم، وقبـل أن يصـلوا إليـه قـال يعقوبالطفلا لمن حوله:

(إني لأجدُ ربحَ بُوسُفَ لؤلا أَن تَفندُون) {سورة يوسف: 94}.

وعُندما وصُلُوا، ودخل البشير عليه بقميص يوسف الطَّيْلا، وألقاه على وجهِه، عاد إليه بصِره، فقال لهِم ِ:

(أَلَمُ أَقَلَ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) {سورة يوسف: 96}.

(يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِينَ) {سورة يوسف: 97}.

فاستغفر لهم يعقوبُ الطَّنِيْلَا. ثم توجهوا جميعاً إلى مصر، فاستقبلهم يوسف الطَّنِيِّلا، وأنزل والديه منزلة كريمة، وطلب منهم أن يقيموا في مصر آمنين،

وسجدوا جميعاً ليوسف الطيالا سجود تحية وإكبار.

وهكذا تحققت رؤيا يوسف الطيطان، فقال لأبيه يعقوب الطيلا:

(يَا أَبْتِ هَذَا نَأُوبِلُ رُؤْبَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِي حَقًّا) {سورة يوسف: 100}.

ثم توجه يوسُف إلى الله بالشكر والثناء قائلاً:

(رَبِّ قَدُ آَثَيْتِنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتِنِي مِن كَأُويِلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيْنِ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَة تُوفِنِي مُسْلِمًا وَالجَقِنِي بِالصَّالِحِينَ) {سَورة يوسف: 101}.



# أيوب العلية لل



(وَ النَّيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلُهُم مُّعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِمًا وَذِكْرَى لِلْعَالِدِينَ).



{سورة الأنبياء: 84}.

سمع إبليس اللعين حديث الملائكة عن أيوب الطلالاً، وكيف أن الأرض ليس عليها من هو أعبد لله منه. فأيامه كلها عبادة لرب العالمين، وشكر له على ما ررقه به.

وساء إبليس ما سمع، فعقد عزمه على أن يغويه، وينزين له الدنيا ويرهده فى عبادة الله الله ولكنه لما اقترب منه، وسوس إليه من وراء أذنه، لم يجد إلا إذنا صماء، وقلباً مغلقاً عن الهوى والمعصية، ووجده من عباد الله المخلصين، الذبن ليس له عليهم سلطان، فحزن حزناً شديداً، ورجع إلى الله المنظم منه الموقف الذى كان يقفه منه قبل أني طرده من رحمته، قال:

یا رب، عبدك أیوب الذی یعبدك ویقدسك، ویهتف قلبه بذكرك، ویلهج لسانه بتسبیحك، ما یعبدك تطوعاً من نفسه أو دونما مقابل، وإنما یعبدك فی مقابل ما أنعمت به من مال وینین، وطمعاً فی أن تبقی له علی ماله وتحفظ له ما أسبغت علیه من نعم.. فأحرمه یارب من هذه النعم وجرده من المال والبنیین لتراه وقد خرس لسانه عن ذكرك، وأعرض عن طاعتك.

#### فقال الله نَجْكَا:

إن أيوب عبد مؤمن خالص الإيمان لا يعبدني إلا لما يراه من حق العبادة، ولا بذكرني إلا لما يعرفه من حق الذكر، عبادة وذكر مجردان من حب الدنيا، وبريئان من المطامع والأعراض.

ولكى يكون أيوب قبساً وهاجاً في الإيمان، ومثلا عالياً في الصبر واليقين فقد أبحتك ماله وما أنعمت به عليه، أفعل به ما تريد، ثم أنظر إلى ما تنتهى إليه.

فانطلق إبليس، وجمع الشياطين من شيعته وأوليائه، ونجحوا في إهلاك ثروة أيوب، وجعله صفر اليدين.

ثم تمثل إبليس لأيوب شيخاً حكيماً وقال له:

إن البار قد أتت على ثروتك وذهب مالك، وتخلى عنك ربك الذى تعبده ويلهج لسانك بذكره. الثروة التى أتت عليها النار، كانت وديعة عندى استردها الله، بعدما نعمنا بها دهراً، فلله الحمد معطياً وسالباً، راضياً وساخطاً، نافعاً وضاراً، هو مالك الملك، يؤتى الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعزم من يشاء، ويذل من يشاء،

ثم خر لله ساجداً، وترك إبليس خزيان ينظر بحسرة!.

ورجع إبليس إلى الله على خائباً وحاول أن ينسج للشر ثوباً جديداً. قال للمولى عَلَيْ:

يا رب إن أيوب، وإن كان لم يقابل زوال النعمة وما حل به من مصيبة بالصبر، فما ذلك إلا لأنه يطمع فى أن يشتد عوده ويعود إليه ما ذهب من ماله وثروته بفضل أبنائه الكثيرين المحيطين به، فسلطنى يا رب عليهم، أفعل بهم ما يكره، وساغتها سيصير أشد ما يكون كفراً ومعصية، فلا أشد من فتنة الولد ولا أدعى لنفاذ الصبر من الفجيعة فيهم.

فأجابه الله ﷺ:

لقد سلطتك على ولده، ولكنك لن تنقص ذرة من إيمانه ولن يفقد قطرة واحدة من صبره وعزمه.

وانطلق إبليس، وجمع إليه شياطينه وكل من هم من شيعته، وأحكموا تدبيرهم، وذهبوا إلى حيث بقيم أبناء أيوب فى قصرهم المنيف، وزلزلوه حتى تصدع بنيانه وسيقطت حيطانه فوق رؤوسهم وهلكوا جميعاً تحت انتقاضه.

ثم ذهب إبليس إلى أيوب الطبيخ، وتمثل له فى صورة رجل يواسيه وقال له: أرأيت بعدما فنى كل أبناءك!.. إن الله لم يكافئك على عبادتك وعلى ذكرك، ولم برعك حق رعايتك.

فبكى أيوبالسَّلْيَالا، وقال:

الله أعطاني، والله أخذ مني. فسبحانه وتعالى، له الحمد معطياً وآخذاً، ساخطاً وراضياً.. نافعاً وضاراً.

ثم خر لله ساجداً، وترك إبليس يكاد يتمزق من الحنق والغيظ.. ورجع إبليس مرة أخرى إلى الله ﷺ، وقال:

- يا رب. لقد ذهب المال عن أيوب، كما ذهب عنه أولاده، ولكنه لا يزال بصحة وعافية، ولا يزال يعبدك أملاً في أن يعود ماله ويعود ولده، فسلطني على جسمه، ورخص لي في أن أنال من عافيته، وأنا واثق أنه لو مسه الداء وأنهكه المرض، فسيهمل عبادتك، ويخلع ثوب طاعتك، وينشغل بأسقامه عن ذكرك.

فأراد الله على المثل الأعلى مدى الدهر المثل الأعلى في الإيمان بالله والصبر على المكاره، وأن تكون قصته عبرة للصابرين، وعزاء للمكرومين، لذلك قال لإبليس: لقد سلطتك على جسده، ولكن حذار أن تقترب من روحه ولسانه وعقله وقلبه، فهما سر إيمانه ومظهر دينه وعرفانه.

وذهب إبليس، وجمع أعوانه، ودبروا أمرهم فى الكيد لأيوب الكيالة والتسلط عليه، حتى نجحوا فى إصابته بالمرض الشديد، ولكن أيوب الكيلا كان كلما ازداد عليه المرض، ازداد صبراً وشكراً لله، وازداد إيمانه ويقينه بالله الواحد القادر على كل شئ.

ومرت الأيام والسنين وازداد المرض شدة، حتى هزل جسد أيوب التَّلِيُّ وأصبح جلداً على عظم، وفر من حوله الصديق، وجانبه الرفيق، ولم يعد حوله أحد إلا زوجته التي ظلت إلى جانبه، تحنو عليه وترعاه، حامدة راضية، مؤمنة محتسبة.

أما إبليس فقد أعياه أمر أيوب الطَّنِينَ.. فرغم كل ما أصابه لم يفتر لسانه عن ذكر الله عن الله ولم يتزعزع قلبه عن الإيمان بالله.

قال له أحد الشياطين:

- أين مكرك وحيلتك.. هل بطل كل ذلك ولـم يفلـح مـع أيـوب؟!.. لقـد أخرجت آدم أبا البشـر من الجنة، فكيف فعلت ذلك؟.. ومن أين أتيته؟.

- أتيته من زوجته.. حواء.

فقال له شيطانه: - عليك بها إذن!.

وكان إبليس ينساها.. ومن فوره ذهب إليها، ووسوس لها من وراء أذنها وقال لها:

- أين زوجك.. أين من كان يدعى أيوب الطلالا.. أهو ذلك الراقد على فراشه، لا هو ميت فينعى، ولا هو حى فيرجى.. أين ذهب شبابه وأين ذهبت صحته وعافيته والنعمة الضافية التى كانت لكما؟!.. هل تخلى عنه ربه؟!.

ونجح إبليس فى أن يثير لديها كوامن الأحزان، حتى أدركها الضجر، وانساب إلى قلبها اليأس. فذهبت إلى أيوب الطَّنِيْلاً وقالت:

- حتى متى يعذبك الله؟!.. أين المال.. أين العيال.. أين الصديق.. أين شبابك وعزك القديم؟!!

فقال لهاالمليكلا:

- لقد سول لك إبليس أمراً؟.. أراك تبكين على عز قد فات وولد قد مات. بل أراك تقنتين من رحمة الله!.

قالت: - هلا دعوت الله أن يكشف حزنك ويزيح البلاء؟.

قال العَلَيْكُا: - كم مكثت في الرخاء؟

قالت: ثمانين سنة.

قَالِ السَّلِيِّةُ: - وكم لبثت في البلاء؟

قالت: - سبع سنين.

فقال الطَّنِيِّةُ: - استحى أن أطلب من الله رفع بلائي، وما قضيت فيه مثل رخائي!.

ولكن يخيل إلى أنك قد بدأ إيمانك يضعف، وبدأ قلبك يضيق بقضاء الله.. والله الـذى لا إلـه إلا هـو لأن عـاودتنى قـوتى لأضـربنك بالسـوط. وحرام على بعد اليوم أن آكل من يديك طعاماً أو أشرب شراباً.. فأغربى عن وجهى، حتى يقضى الله أمراً كان مفعولاً.

ولما أصبح أبوب وحيداً. واشتدت آلامه، وزادت عليه وطأة المرض، فـزع إلى الله، لا ساخطاً ولا متبرماً، بل داعياً متحننِاً.

قال الله الراح إذ يَادَى رَبَهُ أَنِي مَسَنِيَ الضُّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} (سورة الأنبياء: 83).

فاستجاب الله دعاءه، وأوحى إليه: أن أركض برجلك ينفجر لك نبع الماء، فأشرب منه واغتسل به، تعد إليك صحتك، وترد إليك قوتك.

وما أن شرب واغتسل بالماء، حتى عادت صحته وردت إليه قوته.

وكانت امرأته قد رق قلبها له، ولم تطاوعها نفسها الكريمة أن تتركه وشأنه، وقد لازمته ولم تفارقه منذ اليوم الأول لمرضه، فعادت إليه، فرأت عجباً: رأت شاباً مكتمل الشباب، وافر الصحة والعافية، فعانقته، وحمدت الله وسجدت له شكراً على الصحة التي أنعم بها مرة ثانية على زوجها أبوب الناه الذي ما تواني لحظة عن ذكر الله الله وما نفد صبره على ما ابتلاه الله به.



## يونس العلية



(وَذَا النَّونِ إِذَ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن تَشْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظَّلْمَاتِ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَتَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمّ وَكَذَلِكَ يُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ).



**{سورة الأنبياء: 87-88}.** 

فى قديم الزمان، كانت أمة من الأمم تعيش فى قرية كبيرة تدعى "نينوى" بأرض العراق.. وكانت تلك الأمة تربو على المائة ألف، كما أخبرنا القرآن الكريم.

وقد أنعم الله على هذه الأمة بأرض خصبة فيها من كل الثمرات وكل ما تشتهى العيون من خيرات، إلا أنهم نسوا الله رب العالمين، وبدلاً من أن يعبدوه ويشكروه على ما أنعم به عليهم؛ عبدوا الأصنام. فأرسل الله إليهم رسولاً من بينهم، يعلمهم، ويهديهم ويرشدهم، ويخرجهم من ظلمات الجهل وعبادة الأصنام إلى نور التوحيد والإيمان بالله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لا شريك له.، ذلك هو نبى الله: يونس السلامية المراسية المراس المراسية المراس المراسية المراس المراسية المراسية المراس المراسية المراس المراس المراسية المراس المراس المراس المراسية المراس المراسية المراس المر

قال لهم:

ما هذه الأوثان التى تعبدونها وتسجدون لها، إنها لا تنفع ولا تضر.. أنعموا النظر فيما حولكم وشغلوا عقولكم وتبصروا فى أنفسكم، وتدبروا ستجدوا أن وراء هذا الكون البديع إلها كبيراً، فرداً، صمداً، جدير وحده بالعبادة والتقديس. وقد أرسلنى لأهديكم وأدلكم عليه وأرشدكم إليه، بعد ما ران الجهل على قلوبكم وغشى أبصاركم، فتركتم عبادته وعبدتم أصناماً لا تملك لنفسها حولاً ولا قوة.

فدهش الناس من قوله. إذ كان قولاً جديداً على أسماعهم، لم يألفوه من قبل، وكبر عليهم أن يروا واحداً منهم، بل من عامتهم ينصب نفسه رسولاً إليهم وهادياً لهم.

قالوا له: ما هذا الكلام الغريب الذى تقوله وتدعيه؟ وكيف تنكر علينا عبادة أصنام عبدها آباؤنا وأجدادنا من قبل؟ وتدعونا إلى عبادة جديدة، وإله جديد، تقول إنه خالق كل شئ، ومدبر كل شئ؟!

#### فقال لهم:

- ارفعوا عن عيونكم غشاوة التقليد، وفكروا وتدبروا قليلاً. أهذه الأصنام والحجارة التى تتوجهون إليها فى صباحكم ومسائكم، تجلب لكم نفعاً، أو تستطيع أن تدفع عنكم شراً! أهى قادرة على أن تخلق شيئاً أو تحيى ميتاً أو تشفى مريضاً. ثم ما لكم تعرضون عن هذا الدين



الـذى أدعـوكم إليـه، وهـو يـأمركم بمـا فيـه صـلاح أمـوركم واسـتقامة أحوالكم، ويأمركم بالمعروف وينهـاكم عـن المنكـر، وينشـر بيـنكم الأمـن والسـلام، ويحثكم على العطف على المسكين، وإطعام الجائع والفقير.

فلم يظفر منهم "يونس" الطَّيْكُ، إلا بجواب الجاهلين، وبعناد الكافرين.. ولم يستجيبوا لما يدعوهم إليه.

فقال لهم:

لقد دعوتكم وجادلتكم بالتى هى أحسن، فإن كانت دعوتى لا تلقى قبولاً لديكم، فإنى أنذركم عذاباً وبلاءً من عند الله، ينزل بكم ويهلككم.

#### فقالوا له:

يا يونس، ما نحن بمسـتجيبين لـدعوتك، ولا خـائفين مـن وعيـدك ومـا تنذرنا به.. وإن كنت من الصادقين فاتنا بما تعدنا!.

ولم يطق يونس الكنا صبراً، وقطع الأمل فى أن يهتدوا ويستجيبوا لما يدعوهم إليه، ورحل عنهم، وهو غاضب، أشد الغضب. بعدما ظن أنه قد قام بدوره خير قيام، وأن دعوته مقصورة على ما فعل، وأنه يكفى لإبلاغها ما كان، ولعله لو كان قد استمر فى دعوته وصبر عليهم، لوجد فيهم من يؤمن ويستجيب، ولكنه كان متعجلاً فرحل عنهم ليلقى قضاء الله، ويتلقى جزاءه.

ولم يكد يونس الطَّنِيِّلاً يرحل عن قومه، حتى اشتدت العواصف، وهاجت الرياح، وامتلأ الجو غباراً، وأظلمت السماء، وأصبحت سوداء كالليل البهيم.

وهنا أدرك قوم يونس الطَّنِينَا، أنه كان من الصادقين، وأن ما توعدهم به من عذاب وبلاء واقع بهم ومصيبهم. فراحوا يبحثون عنه، ولم يجدوه.

كانوا يودون أن يعلنوا أمامه توبتهم، وأن يشفع لهم عند الله الله عنهم العداب. يسامحهم ويرفع عنهم العذاب.

ولــم يجــدوا أمــامهم إلا أن يتجهــوا إلــى رب يــونس بالــدعاء لعلــه يسامحهم ويعفو عنهم!. فخرجوا من ديارهم، ومعهم نساؤهم وأطفالهم وحيواناتهم، وارتفع صراخهم جميعاً، تضرعاً لله ليتوب عليهم، وسمع الله دعاءهم، وقبل توبتهم، وكشف عنهم عذابه، فعادوا سالمين، بعدما آمنوا وأسلموا وجههم لله الواحد الأحد.

أما يونس الطَّنِيلاً فقد انتهى به الترحال والمسير إلى شاطئ البحر، وهناك كانت ترسو سفينة، وتوشك أن تقلع فى البحر، فعرض على أصحابها أن يأخذوه معهم، فرحبوا به، وأفسحوا له مكاناً بينهم.

وسارت السفينة في البحر آمنة هادئة، وهي تحمل ضمن ما تحمل نبى الله يونس العَلَيْةُ.

وفجأة هبت عاصفة قوية، ولعبت الأمواج بالسفينة، وكادت أن تغرقها. فتبادل ركابها النظرات، وقال بعضهم لبعض: فينا من أغضب ربه! واتفقوا على إجراء قرعة فيما بينهم، ومن يقع عليه السهم يلقى به في البحر، لعلهم بذلك ينجون من الهلاك!

واقترعوا ثلاث مرات، وفى كل مرة كان السهم يقع على يونس العَلِيلاً! فعلم يونس العَلِيلاً أن تلك هى مشيئة الله على، ولام نفسه أن ترك قومه قبل أن يأذن له الله..

وأسلم أمره لله، وقفز من السفينة، لتتقاذفه الأمواج.

ولكن.. هل يترك الله نبيه للهلاك؟ .

صدر الأمر الإله م لأحد الحيتان أن يبتلعه ويحافظ عليه في جوفه حتى يقضى الله أمراً كان مفعولاً،

وراح الحــوت يطـوف البحـار وفــى جوفـه يـونس التَّلْيِّلاً، ووجـد يونس التَّلْيِّلاً، ووجـد يونس التَّلْيِّلاً نفسه فنى ظلمات ثلاث: ظلمة البحر بأمواجه المتلاطمة، وظلمة الليل الموحش، وظلمة بطن الحوت.

 وشقت كلمات يونس الطَّنِيُّا، واستغاثته طريقها عبر السماء، ووصلت إلى العرش، فسمعه الله، واستجاب له. وأمر الحوت أن يلقى نبيه يونس الطَّنِيُّلا برفق على الشاطئ.

وانصاع الحوت للأمر الإلهى، ولفظه من جوفه وألقاه على الشاطئ، بكل رفق وحنان!.

وأنبت الله حوله شجرة من يقطين (قرع)، تظلله بظلالها، ويأكل من ثمرها، إلى أن يستعيد حيويته وقوته. ومكث على حاله هذا أياماً، حتى عادت إليه عافيته، فسجد لله شكراً، بعدما أنعم عليه ورضى عنه.

قَالَ عَبَالُولًا أَنْهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. اللَّيثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى بَوْمٍ يُبِعَثُونَ. فَنَبَدْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَعِيمٌ. وَأَنْبُنَا عَلَيهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِين وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِأْنَةِ أَلْفٍ أَوْ يُزِيدُونَ. فَأَمَنُوا فَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِين) {الصافات: 143-148}.

وُأوحى له الله، بعدما أنجاه، أن يعود إلى قومه، الذى كان قد يئس من إيمانهم، وهجرهم، فعاد إليهم ليفاجأ بهم. وقد تركوا عبادة الأصنام، وعكفوا على عبادة الله الواحد، الأحد، الفرد، الصمد!.

فأصبح لسان حاله يقول: سبحان مغير الأحوال القادر على كل شئ.



# موسى العلية لأ



(فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَى بِآيَاتِنَا بَيِنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ).



{سورة القصص: 36}.



دخل بنو إسرائيل إلى مصر مع جدهم يعقوب العلقة.

وفى مصر انتعش حالهم وزادت ثرواتهم، بعدما امتلكوا كثيراً من أراضى الزراعة بها، وبعدما سيطروا على كثير من الصناعات والحرف، التى كانت تدر عليهم أموالاً طائلة، وباتوا هم أكثر الناس غنى فى مصر،

وأحس فرعون - ملك مصر - بالخوف الشديد على ملكه منهم، فراح السيتولى على أموالهم وثرواتهم وكل ما يملكون، بل ويضطهدهم ويجعلهم خدماً له وللمصريين، يزرعون الأرض ويبنون المدن.

وذات يوم رأى فرعون فى منامه أن ناراً تخرج من أرض الشام، تحرق بيوت المصريين، كما تحرق قصره ولا تمس بيوت بنى إسرائيل!.

وفسر له المنجمون ما رآه بأن وليداً يولد فى بنى إسـرائيل، سـيكون زوال ملكة على يديه،

ٔ فأصدر فرعون أوامره لجنوده، بأن يفتشوا بيوت بنى إسرائيل، وكل وليد ذكر يعثروا عليه يذبحوه.

وفی بیت عمران، أحد بیوت بنی إسرائیل، كانت زوجـة عمـران تتهیـأ لتضع ولیدها.

ولكن كيف سينجو الوليـد مـن الـذبح.. وكيـف تخفيـه عـن أعـين جنـود فرعون.

كانت فى حيرة وقلق بعدما وضعت وليدها.. فأوحى إليها الله، أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم (النهر)، ولا تخافى، ولا تحزنى، أن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين.

قَالَ عَلَيْهِ فَأَوْحَيْنَا إِلِي أَمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْبَمِّ وَلَا الْبَمِّ وَلَا الْبَمِّ وَلَا الْبَرْسَالِينَ } (سَورة القصص: 7). التَحَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ } (سَورة القصص: 7).

فأحضرت صندُوقاً، ووَضعت فيه وليدها، ثم ألقته في النهر، وأسلمت أمرها لله الذي وعدها بإنقاذه، وإعادته إليها. وكانت (آسيا) زوجة فرعون واقفة فى شرفة القصر الفرعونى، التى تطل على النيل، وإذا بها ترى صندوقاً يطفو على سلطح الماء، ويسير مع التيار، فنادت على جواريها، ليأتوها بالصندوق،

فأسـرعت واحـدة مـنهن وأحضـرت الصـندوق، وفتحتـه زوجـة فرعـون وكانت المفاجأة مذهلـة: إنـه طفـل جميـل.. وجهـه مضـئ كالبـدر الـذى يتوسط السماء ويضيئها.

وبمجرد أن وقعت عيناها عليه، أحبته، وملأ حبه قلبها فأسـرعت إلـى فرعون زوجها وهى تقول:

قرة عين لى ولك.. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً (أى أبناً لنا).

قِالَ عَلَيْكَ: {وَقَالَتِ امْرَأْتُ فِرْعَوِّنَ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَشْلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَدَا أَوْ تَتَخِذَهُ وَلَدا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ } (سورة القصص: 9)

ولكن فرعون كان يريد قتله، فراحت زوجته تتوسل إليه حتى استجاب لها، ووافق على بقائه حياً!

وأقبلت المرضعات من كل مكان، يحاولن أن يرضعن الطفل، طمعاً فى الأموال التى ستفوز بها من ترضعه، ولكن الطفل الوليد لم يقبل على ثدى واحدة منهن ولا رضى بأى منهن.

فاحتار الجميع في أمره، وبجوار القصر، كانت أخت الطفل تتسمع الأخبار، بعدما أمرتها أمها بأن تراقب الصندوق وهو يطفوا فوق وجه الماء في النهر، لترى أين يمضى وأين يستقر.

{وُقَالَتُ الْخُبِّهِ قَصِّيهِ فَبُصُرَتُ بِهِ عَن جُنُب وَهُمَ لَمَا يَشْعُرُونَ } (سبورة القصص:11).

فوجدتها فرصة سانحة، فدخلت القصر، وقالت لامرأة فرعون:

هل أدلكم على أهل بيت يرضعونه ويربونه لكم وهم له باصحون؟ {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبُلُ فَعَالَتُ هَلْ أَدُلَكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ } (سورة القصص:12). ولم يكن أمام امرأة فرعون إلا الاستجابة والموافقة، بعدما رفض الطفل الوليد كل من جاءت لترضعه. وهكذا عاد الطفل إلى أمه مرة أخرى، بعدما كاد عقلها أن يطير خوفاً عليه، وبعدما كاد قلبها أن يتوقف، لولا أن ربط الله عليه، فهتفت، بعدما رأته: الحمد لله!.. لقد عاد ولدى إلى!. وأقبل الطفل الوليد (الذي أسمته آسيا امرأة فرعون موسى) على ثدى أمه يرضع بكل لهفة.

وسرعان ما شب الصغير عن الطوق، وأصبح صبياً مكتمل النمو، فحكت له أمه حكايته وكيف أن الله أنجاه من الموت، فحمد الله، وسبجد شكراً لله، وأخلص في عبادته، مع أخيه هارون، وأبيه عمران.

وعاد موسى الطَّلِيْلا، بعدما صار صبياً ناضجاً إلى قصر فرعون، وعاش فيه، وكان بنو إسرائيل يعرفون حكايته، ولذلك كانوا يحبونه.

وبينما كان يمضى ذات يوم بالطريق، إذا به يسمع من يناديه ويقول:

- یا موسی.. یا موسی.. انجدنی یا موسی!

ونظر موسى النيل فوجد رجلان يتشاجران، أحدهما من رجال فرعون، والآخر من بنى إسرائيل (قومه).. وكان المصرى على وشك أن يجهز على اليهودى، فأسرع موسى النيل لنجدة اليهودى الذى كان يستنجده، وضرب المصرى بيده فى جنبه، وكان المفاجأة: كانت الضربة قوية حتى أنها طرحت الرجل قتيلاً، على الأرض،

ورأى موسى القتيل مطروحاً على الأرض أمامه، فقال:

- (هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُو مُّضِلٌ مُّيِنٌ) {سورة القصص: 15}. ثمر اتجه إلى الله يَعْبَلُ وَائلًا:

- (رَبُ إِنِي ظَلَنْتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي) {سورة القصص: 16}. وأحسُ مُوسِمُ التَّبِيلِا بِأَنْ اللَّهُ يَبِيلًا مِأْنَ اللَّهُ يَبِيلًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ فَقَالَ:

- (رَبّ بِمَا أَنعُمْتَ عَلَيّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا للمُجْرِمِينَ) {سورة القصص: 17}.

وصار موسى بعدها يمشى فى طرقات المدينة، وهو يخشى أن يفتضح أمره، ويعلم به جواسيس فرعون وزبانيته، الذين كانوا بالنأكيد يبحثون عن القائل. إلى أن كان ذات يـوم آخـر، وإذا بـنفس الرجـل الـذى استنحد به من قبل، يتشـاجر مع مصرى آخر، ويسـتنجد به.

فما أن وقعت عين موسى عليه، حتى قال له:

- إلك لغوى مبين أى مصدر ضلال! ورأى اليهودى الشر في عيني موسى الطَّلِلا، واستشعر خوفاً منه فقال له:
- أتريد أن تقتلنى يا موسى كما قتلت الرجل بالأمس، إنك تريد أن تكون جباراً في الأرض، ولا تريد أن تكون من المصلحين!.

وسمع المصرى ما قاله اليهودى، فذهب سريعاً إلى فرعون وأخبره بما حدث، وبما سمعه. فأصدر فرعون أمره بالبحث عن موسى الطلام والإمساك به لقتله، عقاباً له على ما فعل.

إلا أن رجلاً ممن يحبون موسى الطَّنِين، سمع بما حدث، وبما يحاك لموسى الطَّنِيلا، فأسرع بالمضى إليه، وقال له:

- يا موسى.. إن فرعون وحاشيته يتآمرون عليك، ويريدون قتلك، فأخرج من البلاد وأذهب بعيداً إنى لك من الناصحين.

فأسرع موسى هارباً من مصر،، واتجه ناحية صحراء سيناء.. وكان لإ يدرى إلى أين يذهب، ولكنه كان متوكلاً على الله.. كان يقول لنفسه: عسى أن يهديني ربى سواء السبيل.

وسار سبعة أيام، لا طعام لـه إلا مـا تنبتـه الأرض، ولا شـراب لـه إلا القليل الذي يجود بئر به هنا أو عين هناك في الصحراء القاحلة!.

وأخيراً وصل إلى (مدين) وهى قرية صغيرة ليست فى حكـم فرعـون.. قريبة من الشـام.

هناك وعند البئر التى يشرب منها أهل مدين، رأى الناس يتزاحمون ليشربوا، وليسقوا أغنامهم، ولفت نظرة فتاتان تجلسان فى ظل شـجرة بعيدة عن البئر، فاقترب منهما وسألهما:

- ما شأنكما؟.

قالتا: ننتظر حتى يفرغ الناس من سقى أغنامهم، ثم نتقدم لنسقى أغنامنا.. إذ لا نستطيع أن نزاحمهم.. وأبانا شيخ كبير، ونحن نرعى الغنم بدلاً منه.

- فتقدم موسى الله من البئر وجلب منه بعض الماء؛ وسقى غنم الفتاتين. ثم السحب وجلس تحت الشجرة، يستظل بظلها، وهو يقول في نفسه:

- (رَبّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلتَ إِلَيّ مِنْ خَبْر فَقِيزًا {سورة القصص: 24}.

كان جَائَعاً، ولا مأوك له. إلا أن الله كان راعياً له، ولن يتخلى عنه أبدا. وكانت الاستجابة الربانية فورية. فإذا به يرى إحدى الفتاتين تقبل عليه في استحياء، وتقول بصوت ضعيف:

(إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَعَيْتَ لَنَا) {سورة القصص: 25}.

فَنهِضَ من مكانهُ ومشى معها، حتى وصل إلى أبيها، أطمأن إليه موسى كثيراً، فقص عليه قصته.

فقال له الشيخ:

- لا تخف.. لقد نجوت من القوم الظالمين.

وقالت إحدى الفتاتين لأبيها:

(يا أبتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقُويُ الأَمِينُ) {سورة القصص: 26}.

فنظر إليها الشَيخ وكأنه يستفسر منها، كيف عرفت أنه قوى وأمين؟!. وبالطبع لمحت الفتاة قوته، حين سقى الغنم من البئر التى كان الناس يتزاحمون حولها، كما أدركت أنه أمين، من سلوكه معها فى الطريق، إذ لم يرفع نظره عن الأرض.

قال الشيخ الكبير:

- يا موسى.. إنى أريد أن أزوجك واحدة من بنتى هاتين، على أن تعمل عندى شانى سنوات، فإن زدتها إلى عشر، فخير وبركه وما أريد أن أشق عليك.. (سَيَجدُني إن شَاءَ اللهُ مِنَ الطَّالِحِينَ) {سورة القصص: 27}.

فوافق موسى على عُرض الشيخ الكبير، واختار صغرى الفتاتين، ونزوجها. ومرت السنون العشر سريعاً، واشتاق موسى للعودة إلى مسقط رأسه مصر - ورؤية أمة وإخوته وأهله، ورحل موسى المن المن (مدين) في ليلة مظلمة باردة، وواصل مسيرة حتى وصل هـو أهلـه إلـي جانـب جبل الطور الأيمن في سيناء.

وتوقف، ونظر حوله، باحثاً عن نار يهتدي بها أو يدفئ بها أهله. إلى أن رأى ناراً تتوهج من جانب الطور. فقال لأهله:

انتظروا هنا.. لقد رأيت نـاراً، سـأذهب ناحيتهـا، لعلـي آتـيكم منهـا بجذوة تتدفئون بها.

ومضى إلى أن وصل إلى وادى (طوي)، وهو يتوكأ على عصاه. وعندما وصل إلى هناك، وجد النار تشتعل في شجرة.

وسمع صوتاً يناديه:

(يَا مُوسَى. إِنِّي أَنَا رَبُّك) {سورة طه: 11-12}.

وفزع موسكى الطَيْقِة، وكاد يموت خوفاً.. ثم تماسك قليلاً وعاد مرة أخرى إلى النار وسمع الصوت مِرة ِ أخرِي:

(يَا مُوسَى أَنَا اللهُ لا إِلهَ إلا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاة لِذِكْرِي) { سعورة طه: 11-14}. ويُوحَى أَنَا اللهُ لا إِلهُ إلا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاة لِذِكْرِي) { سعورة طه: 11-14}.

فهدآت نفس موسكى، وخلع نعليه.

ثم ناداه الله عَنْك:

(وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى) { سِورة طه: 17}. قال الطَّالَةِ: (هِنِي عَصَايَ أَنُوكاً عَلَيْهَا وَأَهُسُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَا رَبُ أَخْرَى) {سورة طه: 18}.

فأمره الله ﷺ أن يلقى عصاه. فألقاها، فرأى موسى السِّيلاً عصاه تتحول

إلى حية كبيرة تتلوى، فخاف وجرى مبتعداً. فناداه الله عَلَى: (يَا مُوسَى لا تَحْفُ إِنِي لا يَحْافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ) {سورة النمل:

وأمره الله عَلَى أن يمسك الحية، فأمسكها، فعادت عصا مرة أخرى فقال الله عَبْنُ لموسى الطِّيلا: - أدخل يدك فى جيبك، ثم أخرجها.. لتخرج بيضاء من غير سوء (أى بلا مرض).

- هاتان الآيتان اذهب بهما إلى فرعون لتدعوه إلى عبادتي.

فقال موسی النیج: - ربی إنی قتلت منهم نفساً، وأخاف أن یقتلونی.. وأخی هارون أفصح منی لساناً، فأرسله معی، لیعبر له عما قد اتلعثم فیه.

- قد بعثت إلى هارون.. فاذهب أنت وهو إلى فرعون ولا تخشوه، فلن يصل إليكما، ولن يطولكما أذاه.. بآياتنا أنتما ومن أتبعكما الغالبون.

وعاد موسى الطلخ إلى مصر، وأخذ أخاه هارون وذهبا إلى قصر فرعون، ودخلا عليه في مجلسه.

فقال فرعون لموسى الطيالا: ماذا تريد يا موسى؟!

قال موسى العلام العلام العالمين.. أرسلني إليك لتؤمن به وتعبده، وتتوقف عن ضلالك وتجبرك وظلمك وفسادك في الأرض!.

فقال فرعون: - وما رب العالمين؟

قال موسى العلام السيماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، ربكم ورب آبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب، وما بينهما.

فالتفت فرعون إلى حاشيته ورعيته المجتمعون من حوله وقال لهم:

- ألست ربكم الأعلى.. لا إله غيري؟!.

ثم نظر إلى موسى العَلِيلا، وقال: - يا موسى.. إن كان ما تقوله صدقاً، فأتنا بآية (علامة).

فألقى موسى الطَّنِيْلا عصاه، فإذا هى ثعبان مبين، ثم أدخل يده فى جيبه وأخرجها، فإذا هى بيضاء للناظرين.

فقال فرعون:

- موسى صار ساحراً.. أتريدنا أن نصدقك ونتبعك بستحرك؟. لأجمعن لك السحرة، لنرى من الذى سيكون له الغلبة، وليكشفوا أمرك، فأجعل بيننا وبينك موعداً نتقابل فيه، وتتبارى معهم، فقال موسى الميلا:
  - ليكن الموعد يوم الزينة (يوم العيد).

وفى اليوم الموعود احتشد الجميع في ساحة المدينة ليروا ماذا سيحدث بين سحرة فرعون وبين موسى الطبير؟.

قال السحرة لموسى الطِّيعَاد:

- إما أن تلقى، وإما أن نكون أول من يلقى.

فقال موسى الطِّيرُلا:

- بل ألقوا:

فألقى السحرة عصيانهم وحبالهم، وسحروا أعين الناس، فتخيلوا أن العصى والحبال صارت ثعابين تزحف على الأرض، واضطرب موسى الله وخافِ مما رأي، فأوحى إليه الله والله الله والله الله والله و

ِ (لاَ تَحْفُ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى، وَأَلَقِ مَا فِي يَسِينَكَ تُلْقَفُ مَا صَنَعُوا أَيْمًا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِر وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَنِي) {سَورة طه: 68-69}.

فألقى موسى الطبيلا عصاه، فصارت حيـة رهيبـة، زحفـت وابتلعـت كـل حبال السحرة وعصيهم.

وما أن رأى السحرة ذلك، حتى أيقنوا أن ما رأوه ليس سحراً، وإنما هو خلق؛ ولا يقدر على الخلق إلا الله، القادر على كل شئ.

فخروا على الأرض ساجدين، وقالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.

فغضب عليهم فرعون وأمر أن يربط السيحرة في جذوع النخل وأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.

فقالوا: - الله خير وأبقى.. ومن بأت الله مجرماً، فمثواه عذاب جهنم الذى لا انتهاء له.. أما من يأت الله مؤمناً قد عمل صالحاً، فجزاؤه الجنة، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، يعيش خالداً فيها. وهكذا رجحت كفة موسى الله وخاف فرعون أن ينحاز قومه إليه، بعدما انحاز السحرة. فتوعد موسى بالقتل، إلا أن نبى الله المؤيد بنصر وحماية من عنده سبحانه وتعالى، لم يعبأ بتهديد فرعون أو وعبده، وفوض أمره إلى الله.

وكان من آل فرعون رجل آمن بموسى الطلاء لكنه كان يكتم إيمانه عن الناس، لما علم بما يعتزمه فرعون، قال:

- أتريدون قتل الرجل لأنه يقول ربى الله. وجاءكم بالبيانات الا تحسون الله. ألا تحشون مصيراً مثل مصير من كان من قبلكم: قوم نوح وعاد وثمود، الذين عصوا رسلهم، ولم يؤمنوا بالله، فخسف الله بهم الأرض، وأذاقهم العذاب.

ورغم كل ما قاله الرجل المؤمن، إلا أن فرعون ازداد عناداً وكفراً، وارداد نهديداً ووعيداً لموسى الطبيخ وأتباعه من بنى إسرائيل، الذين يؤمنون بالله، ولا يسجدون له هو من دون الله.

وأخذه الغرور، فطلب من وزيره (هامان) أن يبنى له بنياناً عالياً، ليصعد إلى السماء، عسى أن يرى إله موسى.

وهنا ازداد الرجل المؤمن إيماناً بأن فرعون يخدع فومـه ويأخـذهم إلـى التهلكة.

وأحس بأن فرعون وأتباعه لن يؤمنـوا ولـو جـاءتهم كـل آيـة حتـى يـروا العذاب الأليم، ففوض أمره إلى ربه ومولاه، يفعل ما يشـاء ويختار!

وعلم فرعون بما يعتزمه موسى الطلاء فأراد منعهم، واشتد في عذابهم والبطش بهم.

فسلط الله عليه وعلى شعبه العذاب، فأصاب مصر أول ما أصابها جفاف شديد، فكادوا يموتون عطشاً. فتوجهوا إلى موسى الطلاوقالوا له: إن رفع الله عنا الجفاف آمنا.

فرد الله الجفاف، ولكنهم لم يؤمنوا!.

ثم سلط الله عليهم الجراد، فأكل كل زرعهم وثمارهم وكادوا يموتون جوعاً. فتوجهوا إلى موسى المناقطة وقالوا له: إن رفع الله عنا الجراد، آمنا. فقطع الله الجراد الذي سلّطه عليهم، إلا أنهم لم يؤمنوا.

فسلط عليهم الله القُمل (وهب حشرة صغيرة تعيش على دم الإنسان) وابتلاهم على الضفادع، نغصت عليهم حياتهم، فكانت تقفز في طعامهم وشرابهم وبين ملابسهم وتقلقهم بصوتها المزعج.

كذلك ابتلاهم الله بالدم، الذى سال من أنوفهم، ولـون ميـاههم التـى يشـربونها باللون الأحمر.

ومرة أخرى أسرعوا إلى موسى ﴿ إِلا ، وقالوا لـه: أدع لنـا ربـك يكشـف عنا هذا العذاب، ونعاهدك أن نؤمر ﴿ لله .

فكشف الله عنهم البلاء، ليمهد لهم سبيل الخلاص، إلا أنهم لم يؤمنوا، ولم يوفوا بما عاهدوا موسى عليه.

.. ولما أشتد أذى فرعون لبنى إسرائيل، ولأتباع موسى المؤمنين بالله، أوحى الله إلى نبيه موسى الكلا أن يتجهز ويجهز أتباعه للخروج من مصر.

وفى اليوم المحدد للخروج خرجوا، إلا أن فرعون كان قد علم بخروجهم، فجمع جنوده وأنطلق خلفهم، ولحق بهم عند شاطئ البحر. ولما رآه بنو إسرائيل فزعوا.

وقالوا لموسى الطيلا: سيدركنا وسيهلكنا لا محالة!

ولكن موسى العلية قال لهم، وكله إيمان وثقة بالله:

- إن معي الله.. وهو لن يضيعني.

ثم أمر الله نبيه موسى أن يضرب البحر بعصاه. فضربه، فانقسـم البحـر إلى قسمين، وكل قسم فيه كالجبل العظيم.

ثم عبر موسى الله وبنو إسرائيل البحر. وبعدما عبروا أراد موسى أن يضرب البحر بعصاه مرة أخرى ليعود كما كان، إلا أن الله أوحى له أن يتركه كما هو.



فى تلك اللحظات كان فرعون وجنوده يقفون على الشاطئ، فلما رأوا الطريق ممهداً أمامهم انطلقوا خلف موسى الطبية ومن معه ليلحقوا بهم. السائل أن أصبحوا فى منتصف الطريق، فإذا بالبحر يعود كما كان، امتثالا لأمر صدر إليه من الله، فراح فرعون يصرخ:

- آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكنه كان إيمان بعد فوات الأوان!! لذلك لم ينجه الله، وتركه يغرق هو وجنوده، جزاء على كفرهم وطغيانهم. وفسادهم في الأرض.



# كالهود العلية لا

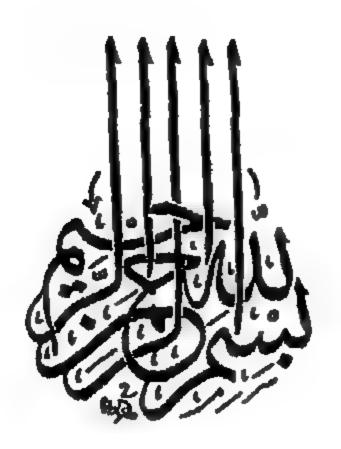

(اصْبِرِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدًا ذِاوْدَ ذَا الأَيدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَحَّرًا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيّ وَالإِشْرَاق وَالطَيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ وَشَدَدُنّا مُلْكُهُ وَآتَيْنَاهُ الْجِكْمَةُ وَفَصْلَ الْجِطَابِ).



{سورة ص: 17- 20}.

بعد أن مات نبى الله موسى الله المدالة المدائيل كثيراً عن الله، وعصوه وانحرفوا عن شريعته التى شرعها لهم، فحرموا الحلال وحللوا الحرام، وأكثر من ذلك قتلوا الأنبياء الذين أرسلهم الله لهدايتهم بعد موسى الله للذلك سلط الله عليهم قوماً جبارين ساموهم العذاب وأذاقوهم الذل والهوان وشتتوهم فى بقاع الأرض، وحرموا عليهم دخول الأرض المقدسة فى فلسطين بعد أن طردوهم منها.

واستولوا على تأبوتهم المقدس (وهو الصندوق الذى كان يحوى عصا نبيهم موسى الطَّيْلا والألواح المكتوب عليها التوراة).

وكان بنو إسـرائيل يتبركـون بـه ويصحبونه معهـم إذا مـا خرحـوا لقتـال عدوهم.

وكان على رأس هؤلاء الجبارين ملك قوى يـدعى (جـالوت)؛ لا يقـدر أحد على مصارعته أو النيل منه، وإلحاق الهزيمة به!

ولما طال ببنى إسرائيل العذاب وساءت حالهم كثيراً، ذهبوا يوماً لأحـد أنبيائهم وقالوا:

ادع لنا الله، ليبعث لنا ملكاً يحكمنا ويجمعنا تحت رايته ويقودنا فى قتال أعدائنا؛ حتى نعود إلى ديارنا التى طردنا منها ونستعيد أرضنا ومجدنا،

ومجدا، فقال لهم نبيهم: (إنَّ الله قَدْ بَعَثَ لَكُمُ طَالُوتَ مَلكًا) {سورة البقرة: 247}. فقالوا: (أَنَى بَكُونُ لَهُ الْمُلكُ عَلَيْنَا وَتَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ) {سورة البقرة: 247}. كيف يكون هذا الفقير ملكاً علينا وفينا أغنياء أجدر منه بذلك! فقال لهم نبيهم: (إنَّ الله اصلطفاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ بَسُطة فِي العِلْمِ وَالْحِسْمِ وَالله يُؤْتِي مُلكه مَن يَشَاءُ) {سورة البقرة: 247}.

فقالوا:

- وما هي آية ملكه؟

قـال: - سـيعود إلـيكم التـابوت المقـدس الـذى سـلبه مـنكم العـدو.. سيحمله الملائكة إليكم.. هذه هي آية ملكه. وحدثت المعجزة.. ووجدوا التابوت المقدس كائن أمامهم، فرضوا بما اختاره الله لهم، وتولى طالوت الملك عليهم وأخذ يستعد لقتال عـدوهم جالوت.

وأراد طالوت أن يختبر بنى إسرائيل الذين التفوا حوله ويعرف مدى صبرهم على القتال وتحملهم للشدائد، حتى لا يفاجأ بهم يفرون أمام العدو في ساحة القتال.

أخدهم وسار بهم فى الصحراء لمسافة طويلة، حتى أنهكهم الحر الشديد وكاد العطش أن يفتك بهم.

وكان طالوت قد أخبرهم فى بداية مسيرهم أنهم سيصادفون فى طيريقهم نهراً، ومن أراد منهم أن يكمل المسير معه حتى يلاقى الأعداء، فلا يشرب من ماء النهر، فقط يغترف منه غرفة واحدة يبل بها ريقه.

ولما وصلوا إلى النهر غطسوا بأجسامهم فيه وراحوا يشربون ويملأون بطونهم بالماء، وهؤلاء خرجوا من جيش طالوت، ولـم يبـق معـه إلا مـن شـرب قليلاً.

وكان طالوت قد أعد لهم هذا الامتحان ليعنرف من يطيعه من الجنود ومن يعصيه، وليعرف أيهم قوى الإرادة ويتحمل العطيش وأيهم ضعيف الإرادة ويستسلم بسرعة.

وقال طالوت لنفسه: الآن عرفنا الجبناء، ولم يبق معى إلا الشجعان!. وجاءت اللحظة الحاسمة، ووقف جيش طالوت في مواجهة جيش لأعداء،

وكان جيش جالوت كبيراً وجباراً. فقال بعض الضعفاء من جنود طالوت: - كيف نهزم هذا الجيش الجبار؟

ورد عليهم المؤمنون الصابرون:

(كم من فِيَّةٍ قِلْيلةٍ عَلَبْتُ فِيَّةَ كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ) {سنورة البقرة: 249}.

وبرز جالوت فى دروعه الحديدية، شاهراً سيفه. مغتراً بقوته ومنتفخاً بكبريائه وجبروته، يطلب من يبارزه وكاد الخوف يفترس كل جنود طالوت، وكانوا على وشك الفرار رعباً.

فى تلك اللحظة برز من بين جنود طالوت راعى غنم صغير اسمه "داود"، كان قد انضم إلى جيش طالوت.. وكان شديد الإيمان بالله وواثق كل الثفة من نصر الله لعبده المؤمن.

تقدم "داود" لمبارزة جالوت..

ولما رآه جالوت، بجسمه الصغير، وبدون سيف في يده، أشاح بوجهه عنه، مستهزئاً به، ورافضاً أن يتقدم منه لمبارزته.

لم يكن الجبار (جالوت) وحده المستغرب للأمر والمستهزئ بداود.. كان (طالوت) أيضاً مندهشاً ومفاجئاً بالأمر.. ولذلك، عندما رأى إصرار داود على منازلة جالوت أذن له، وقال له:

- لـو قتلتـه ســأعينك قائـداً علـى جيشــى.. جــيش بنـى إســرائيل وسـأزوجك ابنتى!.

كان داود لا يملك سيفاً أو رمحاً،، كل ما يملكه عصاه وعدداً من الأحجار ومقلاع! (أداة بدائية يقذف بواسطتها الحجر إلى مكان بعيد).

وبعد أن أذن طالوت لـداود بمبارزة جالوت، وضع داود حجراً قوياً من الأحجار التي كانت معه في مقلاعه، ثم طوح به في الهواء مرات كثيرة، ثم أطلقه، وحملت الرياح (التي كان الله قد سخرها لخدمته) الحجر، ورشقته في منتصف جبهة جالوت، فخر صريعاً على الأرض قاطعاً أنفاسه الأخيرة.

ثم تقدم منه داود وأخذ سيفه، معلناً هزيمة جالوت وجيشه، ومحققاً قولهِ تعالى، وهو أصدقٍ القائِلين:

(كم من فِيَّةٍ قِلِيلَةٍ عَلَيْتُ فِيَّةَ كَثِيرَة بِإِذْنِ اللهِ) {سبورة البقرة: 249}.

بعد أن قتل داود جالوتاً وهزم الأعداء، صار أشهر رجل في مملكة بني إسرائيل.. وصار قائداً للجيش، وزوجاً لابنة الملك. غير أن هذا كله لم يكن ليفرح داود. فلم يكن مهتماً لا بالشهرة ولا بالمجد ولا بالقيادة.. كان يهتم بشئ واحد.. ويحب شيئاً واحداً هو تسبيح الله وتمجيده بصوته الجميل، الذي كان أحد نعم الله الكثيرة التي أنعمها عليه..

وكثيراً ما كان داود يعتزل قومه وأهله ويذهب بعيداً في الصحراء أو في الجبال، ليعبد الله ويسجد له شكراً، ويسبحه.

واختص الله داودالصلا بالنبوة، وأعطاه الزبور (وهو كتاب مقدس كالتوراة والإنجيل والقرآن) فيه هداية للعالمين.

كان داود الطَّنِينَ برتل بصوته الجميل آيات من كتاب الله (الزبور)، ويسبح الله، حين اكتشف أن الجبال تسبح معه.. وليست الجبال فقط وإنما الطيور أيضاً والوحوش والأشجار.. كانت كلها تسبح معه.. وتلك نعمة أخرى أنعمها الله الله على نبيه داود الطَّنِينَ.

وكان داودالطَّنِيِّلاً يفهم لغة الطيور ولغة الحيوانات.. أودع الله عَالَى في قلبه نوراً جعله يفهمها!.

كانت الدروع الحديدية التى يحمى بها الجنود أثناء قتالهم ثقيلة ولا تجعل المحارب حراً يستطيع أن يتحرك بسهولة ويحارب بيسر، لذلك راح داود العَلِيْلَا يفكر في حل لهذه المشكلة التي يعاني منها جيشه.

كان جالساً فى أحد الأيام وفى يده قطعة حديد يعبث بها حين اكتشف فجأة أن يده تغوص فى الحديد.. فقد ألان له الله الحديد - وتلك نعمة أخرى أنعمها الله عليه واختصه بها - فراح يقطع الحديد ويشكله قطعاً صغيرة، وصلها ببعضها وصنع منها درعاً جديداً، لكنه ليس ككل الدروع السابقة؛ إذ كان يتكون من قطع حديدية موصولة ببعضها تسمح بحرية أكثر فى حركة المحارب وفى نفس الوقت تحميه من طعنات السيوف.

وراح داود الطَّنِيْلَا يصنع كثيراً من تلك الـدروع الجديـدة، وزود بها جيشـه، الذى انعقد له النصر بسببها في كل معركة كان يخوضها مع الأعـداء!..

ولم يحب بنى إسرائيل أحداً مثلما أحبوا داودالعَلِيلا.

وبعد أن مات ملكهم طالوت، لم يرضوا بأحد ملكاً عليهم إلا داودالطَّيْكُلاً الذي حباه الله أيضاً بالجكمة.

قال تعالى: (وَشَدَدْنَا مُلَكَهُ وَآتُمِنَاهُ الْحِكْمَةُ وَفَصْلَ الْحِطَابِ) {سورة ص: 20}. ومن أقوال داود التَّلِيْلَا التَّى تنبئنا بحكمته والتَّى حفظتها لنا كتب الناريح والسير:

"حق على العاقل ألا يغمل عن أربع ساعات: ساعة يناجى فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضى فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلى بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمام للقلوب".

وقال: "أنطر ما تكره أن يذكر عنك في نادى القوم فلا تفعله إذا خلوت".

وقال: "لا نعدن أخاك بما لا تنجزه له، فإن ذلك عداوة بينك وبينه".

كان داود النصلا يجلس يوماً كعادته يحكم بين الناس وينظر فى مشاكلهم وأحوالهم. وكان إلى جانبه ابنه سليمان التيلا الذي رزقه الله به؛ وميزه بالذكاء والحكمة مند طعولته، ودخل عليه وهو فى مجلسه هذا رجلان. أحدهما صاحب حقل والآخر صاحب غنم.

قال صاحب الحقل:

يا نبى الله.. إن غنم هذا الرجل قد نزلت حقلى، وأكلت الـزرع الـذى كان به.

فسأل داود اعلى صاحب الغنس:

- هل ما يقوله صحبين -

ففال صاحب الغنم: - نعم يا ببي الله.هذا صعنين!

فهال داود علا: - إذن تعطيه غنوك بدلاً من الزرع الذي أكله.

فقال أبنه سليمان التَّلْيِّلاً: - عندى حكم آخريا أبت.

فقال داودالعَلِيْلا: - قله يا سليمان.

فقال سليمانالسَّلْيَّلا:

- أحكم بأن يأخذ صاحب الغنم حقل هذا الرجل، ويزرعه ويرعاه حتى ينمو الزرع ويعود الحقل كما كان، ثم يرده لصاحبه. وفي تلك الأثناء يأخـذ صاحب الحقل غنم هذا الرجل، ويستفيد من لبنها وصوفها ويأكل منها، إلى أن يعود إليه حقله، فيرد الغنم لصاحبها.

{وَدَاوُودَ وَسُلْيَمَانَ إِذْ يَحْكُمُ إِنْ فِي الْحَرْثِ إِذْ يَفْشِتْ فِيهِ عَنْمُ الْقُوم وَكُمَّا شَاهِدِينَ إللهِ فِفَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وكلاً آتَيْنًا حُكما وَعِلما وَسَيَحُونًا مَعَ دَاوُودٌ الجِبَالَ يُسَبّحن وَالطَّيْرَ وَّكُنَّا فَاعِلِينَ } (سورة الأنبياء79،78)

وهكذا أعجب داود التَّلِيَّةُ بحكم ابنه سليمان التَّلِيَّةُ الذي جاء أفضل من حكمه الذي حكم به أول مرة، وحمد الله الذي وهبه هذه الحكمة.

وكان داودالطَيْكِلا برغم قربه من الله، وحب الله له، يتعلم من الله، وقد وعلمـه الله يومـاً ألا يتعجـل فـي حكمـه، وألا يصـدر حكمـه إلا بعـد أن يستمع لأقوال الخصمين المتنازعين:

جلس يوماً في محرابه يتعبد ويذكر الله، وفجأة رأى أمامه رجلين فخاف منهما، فطمأناه وأخبراه أنهما خصمان يريدان أن يحكم بينهما.

واشتكى أحدِهما أخيه قائلاً: (إِنَّ هَدْا أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتَسْعُونَ تَعْجُهُ وَلِي تَعْجُهُ وَاحِدة فَقَالَ أَكْفِلْنِها وَعَزَّني فِي الخطاب) (سورة ص: 23).

فِحِكمِ داوِد ببطلان هِذِا الفعل، دون أن يسمع رأى الآخر وحجته، قال: (لقد ظلمك سؤال تعجبتك إلى نعاجه) (سورة ص: 24).

وفوجئ داودالطَّيِّلاً في تلك اللحظة باختفاء الرجلين من أمامه.

فعلم داود الطَّيْكُا - بواسطة النور الذي أودعه الله في قلبه - أن الرجلين ملكان، أرسلهما الله ليعلماه درساً.. فلا يحكم بـين المتخاصـمين إلا إذا استمع إلى أقوالهما جميعاً، فربما كان صاحب التسبع والتسبعين نعجة معه الحق.

وخر داود الطَّيْلَا ساجدً، واستغفر الله، وشكره على ما أنعم به عليه.. واستمر داود الطِّيلا يعبد الله ويسبحه ويمجده حتى مات وورث ملكه ابنه سليمان الطَّيْلا.. كما خلفه في النبوة بأمر من الله سبحانه وتعالى.





## العليقلا والعليقلا



(وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَخْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الَّذِي اَلرَّكُنَا فِيهَا وَكُنَا بِكُلّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَعُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذِلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ).



{سورة الأنبياء: 81- 82}.

سجد سليمان العَلِيْلَا لله تعالى ودعاه قائلاً: "رب اغفر لى وهب لى ملكاً لا ينبغى لأجد من بعدى".

كان سليمان يريد أن يهبه الله ملكاً لا يعطيه لأحد من خلقه بعد ذلك. واستجاب الله لعبده سليمان العَلَيْة، ومنحه هذا الملك.

ومثلما شرف الله الأب (داود العَلَيْلا) بالنبوة، كذلك شرف الابن (سليمان العَلِيْلا) بها.

وصار سليمان الطنيلا - بعد أبيه داود الطنيلا - ملكاً لبنى إسرائيل، ونبياً.
ولقد أنعم الله على نبيه سليمان الطنيلا، بنعم كثيرة، فأنعم عليه
بالحكمة، حتى صار معروفاً في التاريخ وبين الناس "بسليمان الحكيم".

وقد ظهرت حكمة سليمان التَّلِيَّةُ منذ صباه؛ وعندما كان في كنف أبيه داود التَّلِيَّةُ.

حاءت إلى نبى الله داود السَّكِلا، امرأتان تتنازعان ملكية طفل، وكلا منهما تجذب الطفل من ناحية وتقول أنا أمه. وكانت إحدى المرأتين أكبر من الأخرى.

فبعد أن استمع اليهما داود التَّكِيَّةُ حكم بأن تأخذه المرأة الكبرى، بعدما اقتنع بأنها هي أمه.

فقال سليمان الطَّيْلا: - يا أبت.. إن لي حكماً آخر.

فقال داود العليالا: - قله يا نبي.

فقال سليمان الطَّيِّلا: سآتي بسكين وأشق الطفل نصفين، وأعطى كل واحدة منهما نصفاً. وهنا صرخت المرأة الصغري، وقالت:

لا يا نبى الله.. أعطها الطفل ولا تشقه بالسكين.

وكانت المرأة الكبرى، تقف صامتة، ولا يبدو عليها أي انفعال أو تأثر.

ورأى دلك سليمان الطلام فحكم بالطفل للمرأة الصغرى باعتبارها أمة الحقيقية، لأنها هي التي كانت رحيمة بالطفل، ورفضت أن يمسه أي أذى!

ولم تكن حكمة سليمان الصلام المسلامة على عدله بين الناس، ورحمته بهم، وإنما تجاوزت حكمته عالم البشر إلى عالم الطير والحيوان.

وإذا كان داود الطبيلا قد أنعم الله عليه وجعله يفهم لغة الطيور.. فإن نعمة الله على سليمان الطبيلا جعلته يتكلم مع الطيور ويوظفها في خدمته.

وإذا كانت الجبال والوحوش والطيور قد سبحت مع داود التَلَيْكُ، وتوقفت الرياح وسبكنت لتستمع إلى هذا التسبيح العظيم فإن الله قد زاد سليمان التَّكُ فضلاً على ذلك بأن سخر له الوحوش والطيور والرياح وأخضعها له.

وأكثر من ذلك، منحه الله قدرة على تسلخير الجن وتوظيفهم فكانوا جنوداً في جيشه أثناء الحرب، وعمالاً في مملكته أثناء السلم.

والجن مخلوقات خلقها الله، لكن ليس فى استطاعة البشر رؤيتها أو استحضارها أو الاستعانة بها.. فلنا أن نتخيل جيشاً هذا حاله، أو جيشاً جنوده غير ظاهرين ولا تراهم عيون البشر، كيف يكون؟!.. إن قتال جيش كهذا، والانتصار عليه بالتأكيد مستحيل.

قال تعالى: (وَحُشِرَ لِسُلْيِمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ) {سورة النمل: 17}.

وقال تعالى: (فَسُحَّرْنَا لَهُ الرِّمِحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ) {سورة ص: 36}.

أيضاً وهب الله و للبيه سليمان الطبيلا قدرة على التحكم في الشياطين وتشغيلها وتقييدها بالسلاسل وتعذيبها إذا عصت أوامره.

قَالَ عَجَاكَ: (وَالشَّيَاطِينَ كُلُّ بَنَّاءٍ وَغُوَّاصٍ. وَآخَرِينَ مُعَّرَنِينَ فِي الأَصْفَادِ) {سورة ص: 38-37}.

أيضاً أنعم الله تعالى على سليمان النابي بنعمة أخرى، هى إذابة الأشياء الصلبة، كالنحاس مثلاً، مثلما أنعم الله على أبيه داود بأن ألان له الحديد. وقد استفاد سليمان النابي من النحاس المذاب فائدة عظيمة سواء فى الحرب أو فى السلم. فى الحرب كان يمزج النحاس بالحديد ليحصل على البرونز الذى استخدمه فى صناعة الأسلحة كالسيوف والخناجر وكذلك الدروع، وفى السلم كان يستخدمه فى البناء وفى مناعات مختلفة،

كان سليمان العَلِيْلاً يستطيع أن يسمع همس نملة تحدث نملة أخرى..

فيحكى لنا القرآن الكريم أنه خرج يوماً على رأس جيشه، وكان جيشاً عظيماً ومهولاً،كان يتكون من الإنس والجن والطير والوحوش،

ورأته نملة (كانت صاحبة الأمر فى قومها، أو لنقل هى ملكة النمل)، فقالت لقومها من النمل:

أيها النمل.. ادخلوا مساكنكم بسرعة واختبئوا، فإن جيش سليمان قادم، وربما داس جنوده عليكم بأقدامهم وحطموكم!.

فسمع قولها سليمان التَّلْيَّةُ، فتعجب وقال لها:

لم تقولين ذلك.. هل خفت أن يدوسكم الجنود بأقدامهم فيقتلونكم؟! فقالت له: لا يا نبى الله.. فأنت لن تفعل بنا ذلك، ولكنى خفت أن يرى النمل جيشك العظيم؛ فيظلوا أياماً طوالاً يتحاكون عنه وعن عظمته وما فيه من عتاد وسلاح، وما فيه من جن وطير ووحوش، فيشغلهم ذلك عن ذكر الله.

(وَحُشِرَ لِسُلْيِمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا أَنُوا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتُ مَلْلَهُ يَا أَيُهَا النِّمُلُ ادْخُلُوا مَسَاكُنَكُمْ لَا يَخْطَمَنَكُمْ سُلْيَمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ النَّمْلِ قَالَتُ مَلْكُ الْمَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ النَّمْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَيَعَمَّلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَيَعَمِّلُ اللَّهِ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشُكُرُ نِعْمَتُ اللِّي أَتَعَمْتَ عَلَي وَعَلَى ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ومرة أخرى خرج سليمان العَيْقُ على رأس قومه وساروا فى الصحراء ليصلوا صلاة الاستسقاء، ويسألوا المولى الله أن يمطر عليهم السماء، بعدما انقطع عنهم المطر، وكادوا أن يهلكوا.

وبينما هم فى الطريق، وقف سليمان الكلا فجأة، وراح يسمع لقول نملة!.. كانت النملة تقول: "اللهم إنا خلق من خلقك ولا غناء بنا عن فضلك". وعندما انتهت النملة من دعائها، أسقط الله عليهم المطر مدراراً.

وهنا سجد سليمان الطَّيِّلاً شكراً لله، على أن أنعم عليه بنعمة فهم ما تقوله هذه المخلوقات الصغيرة.

وبرغم كل هذه النعم العظيمة والمنح الخاصة، فقد فـتن الله سـبحانه وتعالى نبيه سليمان الله العظيمة وابتلاه. ليمحصه ويزيده تعلقاً وحباً في الله. قال تعالى: (وَلَقَدُ فَتَنَا سُلُيمَانَ وَأَلْتُينَا عَلَى كُرُسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ) {سـورة ص: 34}.

أمرضه الله مرضاً شديداً حير أطباء الإنس والجن.. وأحضرت لـه الطيـور أعشاباً طبية من شتى أنحاء الأرض، فلم يشف. وكل يـوم كـان المـرض يزيد عليه حتى أصبح جلداً على عظم، إذا جلس على كرسـيه، جلـس كأنه جسد بلا روح..

واستمر هذا المرض فترة، كان سليمان الطَّنِيْلَا لِتوقف فيها عن ذكر الله وطلب الشفاء منه. وانتهى ابتلاء الله الله الله الله العبده سليمان الكنال وشفاه. عادت إليه صحته بعد أن عرف أن كل مجده وكل ملكه وكل عظمته لا تستطيع أن تشفيه من المرض، إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى.

قصة سليمان العليقة مع اهدهد.

كان سليمان الطَّيِّلاً يتفقد الطير، ويطمئن على أحواله، فلاحظ غياب الهدهد، فقال:

(مَالِيَ لاَ أَرَى الْهُدُهُدُ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِينَ) {سورة النملِ: 20}. ثمر قال غاضباً: (لأُعَدُّبَنَهُ عَدُابًا شَدِيدًا أَوْ لاَّدُبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي سِلُطَانٍ مُبِينٍ) {سورة من قال غاضباً: (لأُعَدُّبَنَهُ عَدُابًا شَدِيدًا أَوْ لاَّدُبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي سِلُطَانٍ مُبِينٍ) {سورة من 21}.

وعندما ظهر الهدهد بعد غيبة ليست طويلة، صاحت به كل الطيور:

- أين كنت؟!.. أين كنت؟!

فقال الهدهد وهو يلتقط أنفاسه: - ماذا جرى؟!.. ما كل هذه الضجة؟! فقالت له الطيور:

- نبى الله سليمان الطَّنِيْلَا كان هنا ولم يجدك.. فهدد بذبحك أو تعذيبك. فارتعد الهدهد، وقال:
- ما هذا الكلام؟!.. وهل يتصور نبى الله أننى كنت ألهو أو أمرح هنا أو هناك.. لقد كنت في مهمة سرية.

فقالت له الطيور:

- اذهب فوراً إلى نبى الله قبل أن يعرف أنك وصلت.

فطار الهدهد إلى حيث يجلس سليمان العَلِيِّة، ووقف غير بعيد منه، وقرر أن يبدأ هو بالكلام، قبل أن يسأله أين كان.

قال: (أَحَطَتُ بِمَا لَمُ يُحِطْ بِهِ وَجِنَّكُ مِن سَيَا بِنَيَا بِنَيَا بِنَيَا بِسُورة النمل: 22}. ثم استطرد قائلاً - وهو يرتعش:

(إنبي وَجُدتُ امْرَأَةً تُمْلِكُهُمْ وَأُوتِيتُ مِن كُلَّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرِشْ عَظِيمٌ. وَجَدَنُهَا وَقُومُهَا سَجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللهِ وَزَّينَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السّبيلِ فَهُمْ لا نَهْدُونَ) (سورة النمل: 23-24).

فقال له سليمان العَلِيْلا، وقد أثاره ما سمع:

(سننظرُ أصدَقت أم كنت مِن الكاذِين) (سورة النمل: 27).

ثم أمر بإحضار ورقة وقلـم، وكتب رسـالة سـريعة، ومـد يـده بهـا إلـى الهدهد، قائلاً له:

اذهب بهذه الرسالة إلى تلك المرأة، وارم الرسالة لها.. ثم اختبئ، وانظر ماذا یکون رد فعلها ثم ارجع سریعاً وحدثنی بالأمر.

والتقط الهدهد الرسالة بمنقاره وهو لا يصدق أنه نجا من العقاب.

وذهب الهدهد بالرسالة، ثم عاد، ليقول لسليمان العَلِيْلا:

وصلت إلى مملكة سبأ، وألقيت برسالتك في فراش الملكة بلقيس، ولما وجـدتها، قرأتهـا، ثـم قطبـت وجههـا، ثـم أمـرت بعقـد مجلـس المستشارين في المملكة.

واجتمع المجلس.. وكنت أقف في السقف وسط النقوش، فلـم يرنـي أحد. وسمعت الملكة وهي تقول لمستشاريها:

(يَا أَيُهَا الْمَلْأُ إِنِي أَلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ \* إِنَّهُ مِن سُلْيَمَانَ وَإِنَّهُ سِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأَنُونِي مُسْلِمِينَ) {سورة النَّمَل: 29-31}. أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأَنُونِي مُسْلِمِينَ) {سورة النَّمَل: 29-31}. ثم قالت لهم: إن سليمان يطلب التسليم.. (أَقُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً

أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون) {سورة النمل: 32}.

فقال لها المستشارون: نحن لدينا جيش قوى، ونستطيع أن نحارب. فسكتت الملكة قليلاً ثم قالت: لا داعـى للحـرب.. نحـن لا نعـرف قـوة سليمان.. سنرسل إليه بهدية حتى نستطيع أن ندخل مملكته. وعلى من يذهب بالهدية أن يحدثنا عندما يرجع عـن قوتـه.. وهـل نسـتطيع أن نحاربه أم لا؟!.

وأمر سليمان الطَيْخَلا الهدهد بالانصراف، بعدما أنهى كلامه.

ولم تكد تمر بضعة أيام، حتى وصلت هدية الملكة بلقيس، حملها أحد وزرائها، وكان معه بعض رجال الدولة، الخبراء بالشئون العسكرية والجيش.. ولم يكن سليمان السليلة في حاجة لاستعراض قوته أمام ضيوفه.

كان طبيعياً جداً.. ولكنهم رأوا ما لم يروه من قبل.. أو جيشاً لا يستطيع مخلوق في الدنيا أن يقف أمامه.

وبعد استقبال رسل بلقيس، أفهمهم سليمان الطَيِّة أنه لا يقبل هديتهم، وأنه لا يريد إلا إسلامهم، وعبادتهم لله وحده، ولا يسجدوا للشمس، أو فلينتظروا قدومه إليهم بجيش لا يستطيعون صده، وإخراجهم من بلادهم أذلة وهم صاغرون.

وانصرف الرسل، وذهبوا، ليحدثوا ملكتهم بلقيس بما رأوه من عظمة ملك سليمان العَلِيِّة وقوة وضخامة جيشه.

ولما استمعت إليهم بلقيس قررت أن تذهب بنفسها إلى سليمان! في ذلك الوقت، كان سليمان العَيْقُ جالساً، ومن حوله مستشاريه من الإنس والجن، ثم قال لمن حوله:

(يَا أَيْهَا الْمَلاُ أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) {سورة النمل: 38}.

فقال عفريت من الجن الذين سخرهم الله لخدمة سليمان العَلِيّلا:

(قَالَ عِفْرِيتُ مِن الجِنِّ أَمَّا آتِيك بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِك وَإِنِي عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِينُ) {سورة النمل: 39}.

وانتظر سليمان العَلِيْلا أن يسمع ممن حوله كلاماً آخر: (قَالَ الذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِن الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يُرْتَدُ إِلَيْكَ طَرُفُك) {سورة النمل: 40}.

ورمـش سـلیمان.. أغلـق جفنـه ثـم فتحـه، فوجـد عـرش بلقـیس (الکرسـی الذی تجلس علیه) أمامه!.

فأحس سليمان العليظ بنعمة الله عليه، لأن ضمن أتباعه من يملك المقدرة على إحضار عرش من اليمن إلى فلسطين في أقل من غمضة عين، وفاض قلبه بالشكر لله وقال:

(هَذَا مِن فَضُل رَبِي لِيُبُلُونِي أَأَشُكُو أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنْمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ وَرَبِي عَنِي كُورُمٌ ) (سُورة النمل: 40}.

(فَلْمًا جَاءَتْ قِيلَ أَهُكُدُا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُو) {سورة النمل: 42}.

وأصابتها دهشة وحيرة، فهو يشبه عرشها، لكنه ليس عرشها.. وإذا كان هذا عرشها فكيف جاء من هناك إلى هنا؟!

العرش تغير بعض الشئ، وهذا التغيير يحتاج إلى وقت!..

فمتى حدث كل هذا، وهى لم ترفع تراب السفر عن قدميها بعد؟ كان سليمان الطَّيِّة يريد هدايتها إلى الله، وكان أهل سبأ متقدمين في الصناعة، وكانوا يتصورون أنهم سبقوا أهل الأرض جميعاً في ذلك.

فأثبت لهم سليمان الطَّيْكُم أنهم بالنسبة إليه متخلفون.

وكان سليمان العلية قد شيد صرحاً عظيماً ليستقبل فيه بلقيس.. شيد لها قصراً عظيماً صنع أرضه من زجاج ثمين شديد الصلابة، وعظيم الشفافية في نفس الوقت. وكانت أرض القصر قد بنيت فوق مياه بحر، بحيث يسير الإنسان فوقها فيرى الأسماك الملونة وهي تسبح، ويرى أعشاب البحر وهي تتحرك.. ومن فرط نقاء الزجاج وشفافيته، لم يكن يبدو أن هناك زجاجاً!

قيل لبلقيس ادخلي القصر.

فلما نظرت لموضع قدمها لـم تـر الزجـاج، ورأت الميـاه، وحسـبت أنهـا ستغوص في الماء. فكشفت عن ساقيها كي لا يبتل رداؤها.

قال لها سليمان العَلِيَّالا:

(إِنَّهُ صَرْحٌ مَّمَرَّدٌ مَن قَوَارِير) {سورة النمل: 44}.

وُهنا أدركت بلَقيسُ أنها تواجه أعظم ملوك الأرض، وأحد أنبياء الله الكرام، فقالت:

(رَبِّ إِنِّي ظَلَّمْتُ نَفْسِي وَأَسُلَّمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) {سورة النمل؛ 44}. وهكذا أسلمت بلقيس. وأسلمت معها بالتبعية مملكتها: سبأ!

وقبل أن نترك سيرة نبى الله سليمان الطَّيِّلا لنتناول سيرة نبى آخر من أنبياء الله. لابد لنا أن نتوقف قليلاً عند موته، الذى كان آية من آيات الله:

كان سليمان الطَّيْلَا جالساً على كرسيه، ومتكناً على عصاه، يذكر الله.. وحين قضى الله ﷺ عليه بالموت، وهو على هذه الحال،

ظل ميتاً فترة، والجن يشـتغلون فيمـا كلفهـم بـه، وهـم يتصـورون أنـه حه ..

ثم جاءت نملة صغيرة من تلك التى تأكل الخشب، وبدأت تأكل عصا سليمان..

استأذنت أن تأكل العصا أولاً: (وكيف لا تستأذن أعظم ملوك الأرض ونبى الله).. ولما لم تسمع رداً بدأت تأكل العصا (تقرضها).

كانت جائعة فأكلت جزءاً من العصا، فاختل توازن الجسم العظيم وسقط على الأرض واكتشفت الجن أنه مات، فتحررت من العمل الشاق الذي كان قد كلفها به وتبين للجن أنهم لا يعلمون الغيب، إذ لو كانوا يعلمون.

وَلِسُلُهُمَانَ الرِّبِ عَدُوْهَا شَهُرْ وَرَوَاحُهَا شَهُرْ وَأَسُلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنَّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدِيْهِ بِإِذْن رَبِّهِ وَمَن يَزِعْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقَهُ مِنْ عَدَابِ السَّعِيرِ ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَنْ يَدِيهِ بِإِذْن رَبِّهِ وَمَن يَزِعْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقَهُ مِنْ عَدَابِ السَّعِيرِ ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَنْ يَدِي السَّعِيرِ ﴿ يَعْمَلُوا إِلَّ دَابُورَ وَ الْمَعْنِ مِنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلِيلٌ مِن مَنْ يَعِلَى مَوْتِهِ إِلَا دَابَةُ اللَّ رُضِ كَالْمُ مِن كُلُ مِنسَأَنَهُ عَلَى مَوْتِهِ إِلَا دَابَةُ اللَّ رُضِ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ مَا لِينُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ } {سُورة سبأ: فَلَمَا خَرْ نَبَيْنَتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ مَا لِينُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ } {سُورة سبأ: 14-12}.

وهكذا مات نبى الله سـليمان الطَّيِّةُ. وهـو جـالس علـى كرسـيه يـذكر الله. وسبحان من له الدوام.



#### زكريا ويحيى عليهما السلام



﴿ (وَزَكَرِّيَا إِذْ نَاذِى رَبَّهُ رَبِ لِا نَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتِ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. فَاسْبِجَيْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا وَكَانُوا لَنَا يَخْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا يَخْسُونِينَ).



(سورة الأنبياء: 98- 90}.

الْمُرْكِنَ اللهُ اللهُ الْمُحْمَى خُذِ الْكِمَّابَ بِقُوْةٍ وَآثَيْنَاهُ الْحُكُمُ صَيْبًا . وَحَنَانًا مِن لَدَّنًا وَزَكَاةً وكَانَ الْمُكَابَ بِقُوْةٍ وَآثَيْنَاهُ الْحُكُمُ صَيْبًا . وَحَنَانًا مِن لَدَّنًا وَزَكَاةً وكَانَ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَبًّا).

سورة مريم 12-15}. {سورة مريم بعد داود وسليمان عليهما السلام، بعث الله زكريا العَلِيَلانبياً لبنى إسرائيل، يهديهم إلى شرع الله، ويواصل معهم رسالة كل أنبياء الله الخين سبقوه، ويجعلهم يستمسكون بعبادة الله الواحد الأحد، ولا يغفلون عن ذكره وعن شكره!.

وزكريا الطلا هو زوج خالة مريم أم عيسى الطلا وهو الذي كفلها أو رباها ورعاها بعدما مات عمران أبوها. ولذلك قصة؛ كانت امرأة عمران عافراً لا تلد. وذات يوم كانت تطعم طيوراً لديها، فرأت طائراً يضع فمه في فم صغيرة ليطعمه، ثم يضعه مرة أخرى ليسقيه. فجعلها هذا المشهد تحن للطفل وتتمنى أن يكون لديها ولد تطعمه وتسقيه.

فرفعت يديها نحو السماء وراحت تدعو الله أن يرزقها بطفل. واستجاب الله لـدعائها، فأحست ذات يـوم أنهـا حامـل، وملأهـا الفـرح والسـرور، فسجدت لله شكراً، ونذرت ما فى بطنها لله (وعدت الله أن يكون وليـدها خادماً لبيت الله المقدس طوال حياته).

قال تعالى: (إِذْ قَالَتِ امْرَأْتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكُ مَا فِنِي بَطْئِتِي مُحَارُّرًا فَتُقَبَلُ مِنِي إَبَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) { سورة آل عمراًن: 35}.

ووضعت زوجة عمران بنتاً، فدعت الله قائلة: (رَبُّ إِنِي وَضَعُهُا أَنْسَى وَاللهُ أَنْسَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَالأَنْسَى وَإِنِي سَتَنِيْهُا مَرْبَمَ) {سورة آلَ عمران: 36}.

وشاءت رحمة الله أن تكون هذه المولودة الأنثى أفضل نساء العالمين، وأن تكون أما لنبى يجئ ميلاده إذ يجئ من غير أب!.

قبل أن تولد مريم، كان أبوها عمران قد مات.. ولأن عمران كان شيخاً جليلاً وذو مكانة مرموقة لدى قومه؛ فقد تسابق القوم وتنافسوا من أحل أن بحوز كل منهم شرف تربية ورعاية مريم.. وكان زكريا الطيلا يرى أنه أحق الجميع بذلك، فهو زوج خالتها و.... نبى الأمة.

وكادوا يختصمون، وحسما للقضية اتفقوا على إجراء القرعة فيما بينهم.

وأجريت القرعة.. وضعت مريم على الأرض، ووضع إلى جانبها أقلام الذين يرغبون في كفالتها، وجاءوا بطفل صغير يختار قلماً من بين الأقلام، فاختار قلم زكريا المنافية.

فاحتج البعض وقال نجرى القرعة مرة ثانية.. فحفر كل واحد اسمه على قلمه، واتفقوا على أن يلقوا الأقلام فى النهر، ومن يسير قلمه ضد التيار يكون هو الكفيل.

فألقوا الأقلام، فسارت جميعها مع التيار، ما عدا قلم زكريا الطنيلا لكنهم لم يقتنعوا وقالوا نلقى الأقلام فى النهر، والقلم الذى يسير وحده مع التيار يكون صاحبه هو الكفيل. فألقوا الأقلام، وسارت جميعها ضد التيار ماعدا قلم زكريا الطنيلا ،فسلموا بأن زكريا الطنيلا هو الذى يكفل مريم!.

ولأن أم مريم كانت قد نذرتها لخدمة بيت الله المقدس، فقد كان لها مكان خاص به تعيش فيه، وكان لها محراب تتعبد فيه وكل وقتها كان مكرساً للصلاة وذكر الله وشكره.

وكان زكريا الطَّنِيْنَ يزورها كل حين.. وكان حين يزورها يجد عندها خيراً كثيراً.. بل يجد عندها فاكهمة الشبتاء في الشبتاء، وفاكهمة الشبتاء في الصيف.

ولما كان يسألها: من أين لك هذا يا مريم؟!.

تجيبه: هو من عند الله.. يرزق من يشاء بغير حساب.

فيقول زكريا الطَّبِّلاً في نفسه: سبحان الله.. قادر على كل شئ!.

ولم يكن لزكريا ولد.. فتمنى أن يكون له ولد! وسأل الله أن يرزقه طفلاً يرث النبوة والحكمة والفضل والعلم، وكل ما أنعم الله بـه عليـه، ويكـون هادياً لقومه من بعده.

(ذِكْرُ رَخْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكْرِيًا ﴿ إِذْ مَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيّا ﴾ قَالَ رَبّ إِنّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنْي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَنْيَبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَايِئكَ رَبّ شَقِيًّا ﴿ وَإِنّي خِفْتُ الْمَوَالَيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ وَالشَّعَلَ الرَّأْسُ شَنْيَبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَايِئكَ رَبّ شَقِيًّا ﴿ وَإِنّي خِفْتُ الْمَوَالَيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبُ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا ﴿ يَبِونَ مِن الْدَيْكَ وَلِيا ﴿ يَبِونَ مِنْ الْرَيْعُقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبّ رَضِيًّا ﴾ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبُ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا ﴿ يَبِونَ مَنْ الْرَيْعُقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبّ رَضِيًّا ﴾ [سورة مريم: 2-6].

ونادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب.

(يَا زَكْرَبًا إِنَّا نَبَشَرُكَ بِغُلامِ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا) {سورة مريم: 7}. وإنتاب زكريا ورح شديد واضطراب في نفس الوقت، فتساءل:

وانتاب زكريا فرح شديد واضطراب فى نفس الوقت، فتساءل: (قَالَ رَبَّ أَتَى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِيثًا) {سورة مريم: 8}.

وأجابت الملائكة: (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيِّنًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ) {يس: 82}. وامتلأ قلب زكريا بالسكر لله، وخر على الأرض ساجداً يسبح بحمده، وسأله أن يجعل له آية (علامة).

وللدان السلام الله الله الله الناس تلائم أنهام إلا رَمْزًا وَاذْكُر رَبُّك كَثِيرًا وسَبِّحُ بِالْعَشِيّ وَالْإِبكار) {سورة آل عَمَران: 41}.

أخبره الله بأنه ستجئ عليه ثلاثة أيام لا يستطيع النطق فيها، ولن يتكلم مع الناس إلا بالإشارة.. إذا حدث له ذلك، فعليه أن يتأكد بأن امرأته حامل، وأن معجزة الله قد تحققت.

بعدها فوجئ زكريا الطّنِيلاً يوماً عندما أراد أن يكلم الناس بأن لسانه لا ينطق، فأوماً لهم أني سبحوا الله في الفجر والعشاء. وراح هو يسبح الله في قلبه على ما أنعم به عليه. وما هى إلا أيام وشهور حتى ولد يحيى الطلال. وكان وهو طفل غربباً ومميزاً عن كل أقرانه من الأطفال. فهو لا يلهو ولا يلعب مثلما يلهون وبلعبون، ولا يعذب الحيوانات وبثيرهم ويشاكسهم كما يفعلون.. كان هادئاً طوال الوقت.. يحنو على الطيور والحيوانات ويعطف عليهم.

وكان كلما كبر في السن، ازداد النور في وجهه وامتلأ قلبه بالحكمة والمعرفة وحب الله.

ولما صار صبياً صدر له الأمر الإلهى: (يَا يَحْيَى خُذِ الْكِنَابَ بِقُوَّةٍ وَالَّيْنَاهُ الْحُكُمَ صَيِبًا) {سورة مريم: 12}.

والكتاب هنا هو كتاب الشريعة!.

رزقه الله، وهو مازال صغيراً القدرة على فهم الشريعة والقضاء بها بين الناس.

ولما كبر زاد علمه، وزادت صلته بالله، ودعوته الناس إلى التوبـة مـن الدنوب، والاستغراق في طاعة الله وعدم عصيانه.

وعلاوة على دوره فى الدعوة إلى الحق وإلى عبادة الله، كان يحيى الطَّلِيُّةُ، ناسكاً.. ينطلق فى شعاب الجبال وفى الصحراء، وفى الحقول البعيدة.. يمكث فيها شهوراً يعبد الله ويبكى وهو خاشع بين يديه.

وكان لا يهتم بطعامه أو شرابه.. يأكل ورق الأشجار والعسب أحياناً أو بأكل الجراد، ويشرب من ماء النهر. وكان ينام في أي مغارة يجدها في الجبل، أو أي حفرة يجدها في الأرض.

وكان بحيى الطَّخِلاً إذا وقف بين الناس ليدعوهم إلى الله أبكاهم من الحب والخشوع، وأثر في قلوبهم بصدق مشاعره وشدة تقواه.

وقف يوماً يتحدث في الناس.. فقال:

(إن الله العزيز الفدير أمرنى بخمس كلمات أعمل بها، وآمركم أن نعملوا بها: أن تعبدوا الله وحده بلا شريك.. فمن أشرك بالله وعبد غيره، فهو مثل عبد اشتراه سيده فراح يعمل ويؤدى ثمن عمله لسيد غير سيده.. أيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟!

وآمركم بالصلاة، فإن الله ينظر إلى عبده وهو يصلى، ما لم يلتفت عن صلاته.. فإذا صليتم فأخشعوا.

وآمركم بالصيام.. فإنه مثل رجل معه "صرة" من مسك زكبي الرائحـة، كلما سار فاحت منه رائحة المسك العطرة.

وآمركم بالصدقة.. فإن مثل ذلك، كمتل رجل وقع أسيراً في أيدى أعدائه، وكادوا يقتلونه، لولا أن افندى نفسه بماله، فتركوه ونجا من الموت.. والصدقة كذلك تفتدى الإنسان وتخلصه من ذنوبه.

وآمركم بذكر الله كثيراً، فإن مثل ذلك مثل رجل طارده أعداؤه فأسرع وتحصن بحصن حصين، وأعظم الحصون ذكر الله.. ولا نجاة بغير هذا الحصن.).

وهكذا كانت حياة نبى الله يحيى الطّنال كلها عبادة وتقوى ودعوة للطاعة وإتباع الحق.. وكان لا يخشى فى الله لومه لائم؛ وإنسان كهذا كان لابد أن يصطدم بالحاكم الطاغية الذى لا يخشى الله، ولا يردعه رادع..

كان هذا الحاكم يريد الزواج من ابنة أخيه.. ولما كان ذلك لا يجوز شرعاً، وكان يحيى الناس إلى شرعاً، وكان يحيى الناس إلى التمسك به وعدم مخالفته؛ لذلك رفض يحيى الناس أن يوافق هذا الحاكم على رغبته، وقال له بصراحة إن ذلك لا يجور.

وكلما كان ذلك الحاكم الطاغية، يعرض الأمر على يحيى الطَّيِّلَا ويطلب موافقته. كان يحيى الطَّيِّلَا يرفض ويعارض بشدة.

إلى أن كانت ليلة، كان الحاكم ساهراً فيها يلهو ويعربد ويشرب الخمر، ومن حوله ندماؤه وحاشيته، وأمامهم ابنة الأخ تلك (واسمها سالومى) ترقص، وفجأة توقفت عن رقصها الماجن، وحدقت في عيني الحاكم، وقالت: - أريد أن أطلب من مولاي شيئاً.

فقال لها: - أطلبي ما شئت.. كل ما تطلبينه مجاب!

فقالت:- أريد رأس يحيى!.

وكأنه كان مستغرقاً في النوم وأستيقظ مفزوعاً، فقال باضطراب:

- رأس يحيى؟!.. اطلبي شيئاً آخر.

فقالت: - لا أرید شیئاً سواه.. وإذا كنت ترید أن تتزوجنی، فدونك وما ترید: رأس یحیی بن زكریا.

فنظر الحاكم إلى قائد فرسانه وقال: - فليكن ما تريد!

وذهب الفرسان، وعادوا بالرأس الطاهر النبيل.. وكما قتلوا الابن، قتلوا بعده الأب زكريا، عليه وعلى يحيى السلام.

قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ حَقَّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِأَمْرُونَ بِأَمْرُونَ بِأَمْرُونَ بِأَلْمِ \* أُولِكُ الَّذِينَ حَيطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَة وَمَالُهُم مِن النَّاسِ فَبَشَرْهُم بِعَدَابٍ أَلِيمٍ \* أُولِكُ الَّذِينَ حَيطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَة وَمَالُهُم مِن النَّاسِ فَبَشَرْهُم بِعَدَابٍ أَلِيمٍ \* أُولِكُ الَّذِينَ حَيطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَة وَمَالُهُم مِن النَّاسِ فَبَشَرْهُم بِعَدَابٍ أَلِيمٍ \* أُولِكُ الذِينَ حَيطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَة وَمَالُهُم مِن النَّاسِ فَبَشَرُهُم بِعَدَابٍ أَلِيمٍ عَمران: 21-22}.



#### كيسلى التليقلا



(إِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهُ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ السَّبُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابن اللهُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الذَّنَيَا وَالاَّخِرَةِ وَمِنَ المُقَرِّينَ. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ) . الصَّالِحِينَ) .



(سورة آل عمران: 45- 46}.

عرفنا فى قصة زكريا ويحيى (عليهما السلام) أن مريم عاشت فى كفالة زكريا السلام، وكانت لا تفارق بيت الله فى القدس الشريف، إلا لحاجة شديدة، وكان زكريا السلام كلما دخل عليها ليتفقد أحوالها يجد عندها رزقاً كثيراً فيسألها: من أين لك هذا يا مريم؟.. فتجيبه: هو من عند الله، يرزق من يشاء بغير حساب.

وكانت مريم عليها السلام مخلصة لله في عبادتها..

ناداها جبريل التَلِيْ إِذَات يـوم: (يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصِبْطُفَاكِ وَطَهَزَكِ وَاصْطُفَاكِ عَلَى فَسَاء الْعَالَمِينَ) {سورة آل عمران: 42}.

وذات يوم آخر كانت خارج المسجد تقضى حاجة لها، فبعث الله إليها جبريل رسول الوحى، على هيئة رجل يرفل فى ثياب بيضاء، فلما رأته فزعت وقالت: (تَالتُ إِنِي أَعُودُ بِالرَّحْسَ مِنْكَ إِن كُنتَ بُشِيًّا) {سورة مريم: 18}. فقال لها جبريل التَّكُلُّ: (إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأَهَبَ لُكِ عُلامًا رَّكِبًا) {سورة مريم: 19}.

فتعجبت مريم عليها السلام. فكيف تلد غلاماً وهى التى لم تتزوج؟!. قالت: (أَنَى بَكُونُ لِيَ غُلامٌ وَلَمْ يَمْسُسْنِي بَشُرٌ) {سورة مريم: 20}.

فقال جبريل الطَّيْكُلا: (كَدُلِكِ قَالَ رَبُكِ هُوَ عَلَيَّ هُيِّنْ وَلِنَجْعَلَهُ آيَّةً لِلْنَاسِ وَرَحْمَةً مِّنَا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًا) {سورة مريم: 21}.

ولم يستوعب عقل مريم الأمر فى بدايته.. وراحت تفكر فى كلمات جبريل الطّنِيلًا.. ألم يقل لها إن هذا هو أمر الله القادر على أن يقول للشئ كن فيكون..؟ ألم يخلق الله سبحانه وتعالى آدم من غير أب أو أم؟، ثم ألم يخلق حواء من آدم؟..

خلق الله ﷺ آدم من غير ذكر وأنثى، ثم خلق حواء بدون أنثى.. ويخلق ابن مريم من أنثى بغير أب. أليس الله بقادر على كل شئ..؟. نعم قادر على كل شئ. اقتنعت مريم واستوعب عقلها الأمر، وهدأت نفسها المضطربة.

ثم عاد جبريل العليالا يقول لها:

(إِنَّ اللهُ يَبِشَرُكِ بِكُلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى أَبِنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنَيَا وَالآَخِرَة وَمِنَ المُقرَّينَ \* وَيُكُلُمُ النَّاسَ فِي المُهْدِ وَكُهُلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ } {سورة مريم: 45-46}.

وكانت دهُشه مريم عظيمة؛ فهى قبل أن تحمله فى بطنها، وقبل أن تلده، تعرف اسمه، وتعرف أنه سيكون وجيها عند الله وعند الناس، وتعرف أنه سيكلم الناس وهو طفل، تم وهو كبير، وقبل أن تسأل مريم سؤالاً آخر، رأت جبريل الطنيلا يرفع يده ويدفع الهواء نحوها، وأحست بالنور يتسلل إلى جسدها، ثم اختفى جبريل الطنيلا.

وحملت مريم عليها السلام كما تحمل النساء.. ثم حان موعد الولادة، وشعرت بآلام المخاض، فخرجت من المسجد، وذهبت إلى مكان بعيد، ثم جلست تحت نخلة.. وكانت تقول لنفسها:

(يًا لَيْنِي مِتُ قُبْلَ هَذَا وَكُنتُ سَبًّا مَّنسِبًّا) {سورة مريم: 23}.

ولم تكُد تنتهى من تمنيها الموت والنسيان حتى ناداها الوليد من تحتها: (أَلا تُحْزُنِي قَدْ جَعَلَ رَبُكِ تُحْكِ سَرِيًّا ﴿ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّحْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رَطُبًا جَنِيًّا ﴿ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّحْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطُبًا جَنِيًّا ﴿ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَبِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِي تَدُرْتُ رَطُبًا جَنِيًّا ﴿ فَكُلِي وَإِشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَبِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِي تَدُرْتُ لِلرَّحْمَن صَوْمًا فَلَنْ أَكُلَمَ اليَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ (سورة مريم: 24-26).

وحملت مريم وليدها ومضت به عائدة إلى المسجد، ورآها الناس من بنى إسرائيل، ولاحظوا أنها تحمل طفلاً، وتضمه إلى صدرها وتمشى به في بطء وجلال!.

فتعجبوا، وتساءلوا بينهم وبين أنفسهم: كيف تنجب مريم وهي لم تتزوج من قبل؟!.. وظنوا بها ظن السوء. ولما سألوها لم تجب، وأشارت إلى عيسى الطَّنِيِّلِاً. فتعجبوا أكثر وقالوا: (كُنِفَ تُكُلَّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَيِبًا) {سورة مريم: 29}. وأنطق الله عَلَا عيسى العَلْمَا وهو مازال طفلاً رضيعاً، قال:

(قَالَ إِنِي عَبْدُ اللهِ آنَانِيَ الْكِمَّابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأُوْصَانِي الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَرًّا بِوَالدَتِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَعَيًّا ﴿ وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَعَيًّا ﴿ وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَبُوْمَ أَمُوتُ وَيُوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴾ [سورة مريم: 30-33].

وما أن أنهى عيسى الطنال كلامه، حتى اسودت وجوه كهنة بنى إسرائيل..

لقد شهدوا بأم أعينهم معجزة.. طفل يتكلم في مهده!.

وما شاهدوه كان كفيلاً بأن يصدقوه ويؤمنوا به.. إلا أن الطفل كان يقول إن الله قد آتاه الكتاب وجعله نبياً.. وهذا يعنى أن سلطتهم فى طريقها إلى الانهيار، سيصبح كل كاهن منهم بلا قيمة عندما يكبر هذا الطفل.. لن يستطيع أياً منهم أن يبيع الغفران للناس، أو يحكمهم ويمارس السلطة عليهم عن طريق ادعائه بأنه ظل الله على الأرض، أو باعتباره الوحيد الذي يملك مفاتيح الشريعة، ويملك أن يقول هذا حرام وهذا حلال!.

فى ذلك الوقت كان الفرق بين تعاليم موسى الطَّلِيْ كما جاءت فى التوراة وتصرفات اليهود وسلوكهم، كالفرق بين السنماء والأرض.

شعر كهنة اليهود بالمأساة الشخصية التى جاءتهم مع ميلاد هذا الطفل، الذى يعنى مجرد مجيئه إعادة الناس إلى عبادة الله وحده، كما يعنى إعدام الديانة اليهودية التى يدعون أنهم بمثلونها وهم فى الواقع يسلبون الناس أموالهم باسمها.

وبكنم كهنة اليهود قصة ميلاد عيسى الطيلا وكلامه في المهد، واتهموا مريم ببهنان عظيم. والتقت مصلحة كهنة البهود مع مصلحة الطاغية الرومانى الـذى كـان يحكم الناس فى فلسطين بالحديد والنار، وكان لا يؤمن بالله.

فما أن سمع بقصة الطفل الذى ولد بغير أب وتكلم فى المهد معلناً أنه نبى الله، حتى شعر بالفرع، وبقرب وقوع زلزال يزلزل عرشه، فراح يخطط مع مستشاريه للتخلص من هذا الطفل،

ومضت الأبام، وسنة وراء سنة، أصبح الطفل صبياً، وأوحى الله إلى أمه أن تهرب به إلى مصر، وبالفعل رحلت مريم عليها السلام وابنها عيسى الله إلى مصر، ولم ترجع إلى الأرض المقدسة فلسطين إلا بعد أن مات الحاكم الروماني (هيرودس).

شب عيسى الطبيخ في بيت المقدس، وآتاه الله العليم والحكمة، وراح يجوب طرقاتها ويجتمع بالناس، ليهديهم إلى الله وإلى طريق الحق، الذي كانوا قد ابتعدوا عنه، وتحمل في سبيل ذلك أذى كثيراً على أيدى اليهود، الذين كذبوه واتهموه بالضلال..

لكنه واصل المسيرة، صابراً على البلاء، شاكراً الله، الذى أمده بالآيات وزوده بالمعجزات، وجعله يحيى الموتى بإذنه، ويعيد البصر للأعمى بإذنه، ويشفى الأبرص بإذنه، ويخلق من الطين كهيئة الطير، وينفخ فيه فيكون طيراً بإذنه سبحانه وتعالى.

... وكل هذا لم يجعل اليهود يؤمنوا به كرسول من عند الله أتاهم ليهديهم إلى سبيل الحق والرشاد الذي بعدوا عنه.. اتهموه بالسحر.. بأنه ساحر.

وزاد تآمرهم عليه وسعيهم الحثيث من أجل قتله. ولكن الله كان دائماً إلى جانبه ينجيه، ولم يمكنهم منه واستمر عيسى الطن العن الله الله الله الله، ويطوف بدعوته في كل قـرى فلسـطين، ومعـه الحواريـون (وهـم الـذين آمنـوا بدعوتـه أصـدق الإيمان).

كان الحواريون معه، يحزنون لحزنه، ويفرحون لفرحه، ويتحملون معه الأذى، ويعانون مثله من الجوع والعطش. إلى أن كان ذات يوم، وكان عيسى الطَّنِيْ مع حوارييه في إخْذي جولاته التي يدعو فيها إلى الله، وكانوا صائمين، ويمشون في صحراء مقفرة. فسألوا عيسى الطِّنِيْ (مَلُ يَسْعَلِيعُ رَبُّكُ أَن يُنزَلُ عَلَيْنَا مَا بُدَةً مِّنَ السَّمَاءِ) {سورة المائدة: 112}.

فقال لهم متعجباً:

(الله الله إن كُثُم مُؤْمِنِينَ) {سورة المائدة: 112}، ولا تطلبوا مثل هذا وإلا تكون فتنة لكم. ألم يكفكم ما أجراه الله على يدى من معجزات؟!.

فقالوا له: نحن نؤمن بك وأشهد بأننا مسلمون، ولكتنا نريدها لنأكل منها، فتطمئن قلوبنا، ويزداد يقينناٍ.

فدعا عيسى التَّلِيَّةُ رِبه قَائِلاً: (اللَّهُمُّ رَّبَنَا أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تُكُونُ لَنَا عِيدًا لأَوَلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ وَارْرُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّارْقِينَ) {سورة مَريم: 114}.

واستجاب الله لدعاء نبيه، وأنزل عليهم مائدة فيها خير وفير وطعام لذيذ! فأكلوا وشربوا وشكروا الله كثيراً..

وعلم الناس بهذه المعجزة، فأمن بعيسـى الطَّنِيَّةُ وبرسـالته عـدد كبيـر منهم.. كما ازداد إيمان الحواريين بقدرة الله سبحانه وتعالى.

ولما كثر أتباع عيسى النيلا زادت خشية اليهود على سلطانهم، وزادت خشية كهنتهم على سلطتهم الدينية، فازداد تآمرهم وتدبيرهم من أجل الخلاص منه ومن دعوته. وهمسوا في أذن الحاكم الروماني الذي يحكم البلاد، بأن وجود عيسى النيلا وبقائه حياً فيه زوال لحكمة وتقويض لسلطانه.

فأصدر أوامره بالبحث عنه وإلقاء القبض عليه من أجل محاكمته.

من ناحية أخرى كان اليهود، قـد وظفـوا سـلاح المـال والرشـوة لإغـراء الناس بالبحث عنه والإبلاغ عن مكان وجوده.

وجاءهم (یهوذا) لیقبض المال ویدلهم علی مکانه! وفرح الیهود وذهبوا إلی الحاکم لیبعث معهم جنوده لیقبضوا علی عیسی العَلَیْلاً.

ووصلا إلى مكانة، ودخلوا عليه، ولكن الله أعمى بصائرهم، فلـم يروه وهو أمامهم.. ثم رآه (يهوذا) وهو يصعد إلى السماء، فراح يصرخ مشـيراً إليه..

فى تلك اللحظة ألقى الله شبه عيسى الطّيّلاً على يهوذا.. فظنه الجنود عيسى الطّيّلاً فأمسكوا به، وأخذوه وصلبوه. فى حين كان عيسى الطّينا في السماء، وسلم من أذاهم!

قَالَ وَ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَكِنَ شُبَّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ احْتَلُفُوا فِيهِ لَفِي شَكَّ مَنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلا اتّبَاعَ الظنّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿ بَهِ بَل رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ) لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلا اتّبَاعَ الظنّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿ بَهِ لَ رَفْعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ) { سورة النساء: 157 - 158}



### المراجع

- القرآن الكريم.
- حدیث رسول الله ﷺ فی صحیح البخاری.
  - السيرة النبوية لابن هشام.
    - قصص الأنبياء لابن كثير.
  - قصص القرآن (جاد المولى وآخرون).
    - أنبياء الله.. (أحمد بهجت).
- في رحاب الأنبياء والرسل.. (عبد الحليم محمود).



#### فلأرس

| <del></del> |                                 |   |
|-------------|---------------------------------|---|
| رقم الصفحة  | القصة                           |   |
| 4           | آدم العليقلا .                  | • |
| 9           | إدريس الطيغلا                   | • |
| 11          | نوح العلية لا                   | • |
| 16          | هود الطيفلا.                    | • |
| 19          | صالح العَلَيْقلان.              | • |
| 23          | إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. | • |
| 36          | لوط العَلَيْعُلان .             | • |
| 39          | شعيب العَلِيْقَل .              | • |
| 43          | إسحق ويعقوب عليهما السلام.      | • |
| 46          | يوسف التليغلا.                  | • |
| 55          | أيوب التَّلِيَّةِ .             | • |
| 61          | يونس التَّلِيْكُلُا .           | • |
| 66          | موسى الطَيْعِلان .              | • |
| 78          | داوود الطِّنِيعُلان .           | • |
| 86          | سليمان الطِيْلَة .              | • |
| 97          | زكريا ويحيى عليهما السلام.      | • |
| 104         | عيسى التبيِّلان.                | • |
| 112         | الفهرس                          |   |

# أحكى لطفلك مُحسى الأنبياء

لا يعد عالم الطفل نسخة مصغرة من عالم الكبار، ولا عالما ملئ بالألغاز بل هو عالم له خصوصياته المبنية على مفاتيح بسيطة من إمتلكها فهم سلوكه وخلفياته على حقيقتها، وتبين له إسباب ذلك السلوك.

ولا شك في إن الحكاية من الوسائل التي تساهم في بناء شخصية الطفل، ومن هنا كان

اهتمامنا بالحكى لأطفالنا.

ومما لاشك فيح أن قصص الأنبياء من أفضل القصص التي ترقى بسلوك أطفالنا، فهي تبين هم كيف صبر إنبياء الله على الحق؛ صبروا برغم ما ناهم من أذى من قومهم بتكذيبهم تارة، والسخرية منهم تارة أخرى، حتى أرسل الله على الكافرين عذابه وكانت العاقبة للمتقين.

أحكى لطفلك قصص الأنبياء هو رحلة لتنميت تفكير طفلك وإنارة قلبه بأنوار حكمت النبيين والمرسلين لإعلاء كلمة رب العالمين، فينشأ طفلك على الفطرة ويسير إلى قلبح أنوار

الحكمة.

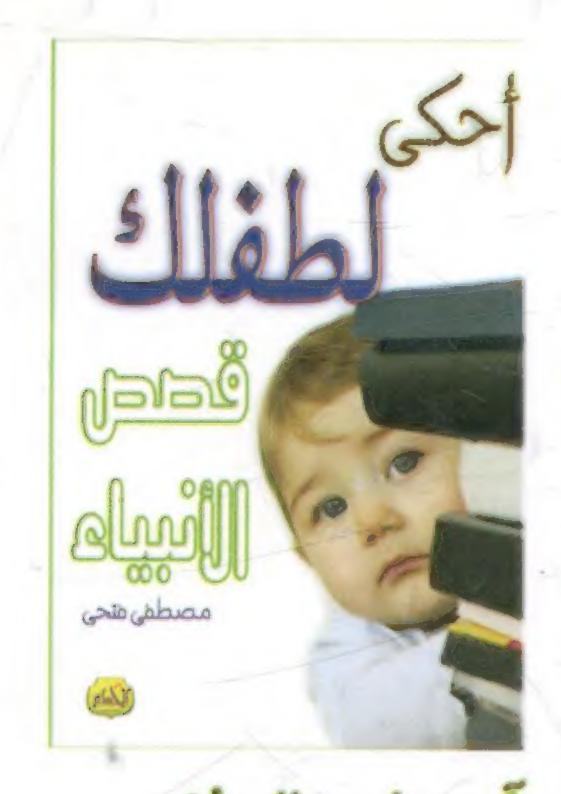

آدم عليت السلام إدريس عليت السلام نوح عليت السلام Rec styp Hunky صالح عليه السلام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. لوط عليت السلام شعيب عليه السلام إسدق ويعقوب عليهما السلام. يوسف عليت السلام أيوب عليت السلام يونس عليت السلام موسى عليت السلام داوود عليه الس سليمان عليه ١ زكريا ويحيى عليلا عيسى عليه الد



دار الحسام للنشر والتوزيع w.w.w.daralhoussam.com